

۱۱ حمولت العالم نی کتب ۱۱ مهولت الدکتورعزالدین ضریر براشراف الدکتورعزالدین ضریر (۷)

الله المالية ا

نشر هذا الكتاب بالاشتراك معدم معدم موسسة فرانكلين للطباعة والنشر القاهرة منويورك القاهر سنة ١٩٦٥



# تاکیف عددردلیسے لوردرر

مراجعة وتعنيم الكيتورعز الدين فريب ترجمة طاريس فويدة

| BIBLIOTHECA ALEXANDRINA ( السكيدرية الاسكيدرية )                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| رقم النسجيل ١٠١٠ منزمة الطبع و انتو                                                             |    |
| تبتالنصصة المصدية<br>حابها حسن محدواولايه<br>شارع عدل باشا بالملاقرة<br>BIBLIOTHECA ALEXANDRINA | עם |

هذه الترجمة مرخص بها ، وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق .

This is an authorized translation of THE LAND AND PEOPLE OF SPAIN by Dorothy Loder. Copyright © 1955 by Dorothy Loder. Published by J.B. Lippincott Company, Philadelphia and New York.

## المشتركون في هذا الكتاب

#### المؤلفة:

دوروثى لودر: ولدت بمدينة سان انطونيو بتكسساس . تخرجت فى جامعات بعدة دراسات أخرى فى جامعات كولومبيا وبرأون والسوربون . تعلمت اللغة الاسبانية ثم سافرت الى اسبانيا حيث اكتسبت معلومات وخبرات جمة استطاعت ان تضمها لهذا الكتاب .

### المترجم :

طارق فوده: رئيس قسم الأخبار بمجلة آخر ساعة . تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس ١٩٥٥ ، قام بترجمة مسرحية « شاى وحنان » لروبرت أندرسون ، و « الجحيم » لچان پول سارتر ، و « التعليم ومعنى الحياة » للفيلسوف الهندى كريشنا مورنى ، وكتاب « الحرب والسلام » من سلسلة حول مائدة المعرفة التى تصدرها مؤسسة فرانكلين .

#### الراجع وصاحب القدمة:

الدكتور عز الدين فسريد: رئيس مجلس ادارة الدار القومية للطباعة والنشر ، تخرج في مدرسة المعلمين العليا بالقاهرة سنة ١٩٢٨ ، حصل على درجة الليسانس من جامعة ليثربول سنة ١٩٣٧ ، وعلى الدكتوراه من جامعة لندن سنة ١٩٣٧ .

عمل استاذا بكلية التجارة جامعة القاهرة من سنة ١٩٣٧ الى سنة ١٩٥٥ ، ثم عميدا لكلية الآداب بجامعة القاهرة مند سنة ١٩٥٥ الى سنة ١٩٦١ ، ثم مديرا لمعهد الدراسات الافريقية بكلية آداب القاهرة من سنة ١٩٥٥ الى سنة ١٩٦٤ .

### مصمم الفسلاف:

طلعت المصرى: محلل كبماوى بشركة الحديد والصلب ، صمم عدة أغلفة للمؤسسة .

# محتويات الكتاب

|                    |        |                                       |       |       |        | ص      | سفحة |
|--------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|--------|--------|------|
| هذه السلسلة بقلم ح |        |                                       | -     |       | *****  |        | ٩    |
| تقـــديم بقلم الم  | الدكتو | ر عز الدين                            | فريد  | ****  | ****** | *****  | 11   |
| الفصل الأول        | :      | عالم في حد                            | ذاته  | ***** | *****1 | *****  | ۲1   |
| الفصل الثاني       | :      | ظلال من الم                           | اضي   | ***** | *****  | ****** | 41   |
| الفصل الثالث       | •      | المسرب                                |       | ***** | *****  |        | ٤٥   |
| الفصل الرابع       |        | الاسترداد                             |       |       |        |        |      |
| الفصل التخامس      | :      | المنتصرون                             | ****  | ***** | 45111+ | ****   | ٧1   |
| الفصل السادس       | •      | تألقحكم آ                             |       |       |        |        |      |
| الفصل السابع       | •      | العصر الذه                            |       |       |        |        |      |
| ب<br>الفصل الثامن  | •      | الوصمة:                               |       |       |        |        |      |
| الفصل التاسع       | :      | الطلاء الفرن                          |       |       |        |        |      |
| الفصل العاشر       | •      | الطلاءالمخدو                          |       |       |        |        |      |
| الفصل الحادي عشر   |        | فوق الهض                              |       |       |        |        |      |
| الفصل الثاني عشر   |        |                                       |       |       |        |        |      |
|                    |        | مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |       |        |        |      |
| الفصل الثالث عشر   |        |                                       |       |       |        |        |      |
| الفصل الرابع عشر   |        |                                       |       |       |        |        |      |
| الفصل الخامس عشر   |        | الاسباني ال                           |       |       |        |        |      |
| الفصل السادس عشر   | : ,    | الاسبانيون                            | ***** | 10000 | 4.444  |        | 719  |

## هـذه السلسلة بقــلم حسسن جـالال العروسي

هذا الكتاب هو الكتاب السابع من سلسلة نقدمها - بسم الله الرحمن الرحيم - الى القارىء العربى عامة ، والى شبابه المتوثب خاصة ، تلك هى سلسلة « حول العالم فى كتب » ، وهى تستهدف أن تمحو الحدود بين الثقافات وتفتح النوافذ بين اقطار العالم ، فتصل ما بيننا وبين جميع اخواننا فى البشرية بنور هو أقدس ما أشعه الله سبحانه على الأرض .. نور العلم والمعرفة ، وعلى ضياء هذا النور المقدس تلتقى الآراء الشتى ، ويجتمع الرأى المختلف ، فيسود التعاون بدلا من التباغض ، ويزدهر التفاهم ، ليمحو الفرقة والتنابذ .

لقد حاولنا فيما نشرناه من كتب علم النفس أن نسساعد القارىء على أن يكشف أدغال الفلسفة الاغريقية الخالدة ، وهى التى تدعو الى أن « اعرف نفسك » على أساس أن معرفة الذات والتمعن في داخل النفس مفتاح يؤدى بنا الى معرفة الكون . ومن أجدر منى بالبحث في نفسى ، تلك النفس التى أعرفها كل المعرفة وأجهلها كل الجهل ، في وقت واحد . فلو أنى كشفت خوافيها ، وتبينت حقائقها ، اذن لكشفت الكون كله ، وعرفت الناس أجمعين . فما هم الا أنا ، وما أنا الا هم . . . مثل يتكرر ويختلف ، وخلية واحدة تجمعها البشرية وتفرقها أغوار في النفس متضاربة .

اما هذه السلسلة فهى تدعوك - الى جانب معرفتك لنفسك - الى أن تعرف جارك وزميلك وأخاك في الانسانية ، وهل نحن في عالم اليوم ، عالم الذرة والفضاء والصواريخ ، الا أخوة تجمعنا وحدة الأمل ، ووحدة الخطر ، ووحدة الخوف من المصير المشترك؟

ان رفاهة العالم أو نهايته لم تعد اليوم شأن فرد وأحد ، ولا دولة واحدة ، بل شأن دول العالم جميعا ، وأفراد العالم مجتمعين . ولم تعد الشئون الخارجية والدبلوماسية أسرارا كهنوتية تتخفى وراء أستار محجبة بمعزل عن الرأى العام فى الدولة ذاتها ، وانما صار للفرد كلمة ينبغى لها أن تسمع ، وينبغى له أن يكون قد أحسن اعداد نفسه ليقولها وليفهمها ، وليكون فى النهاية لبنة قوية فى بناء قوى متماسك هو الرأى العام القومى والرأى العام العالم .

من أجل ذلك شاعت فى العالم هذه الكتب التى تعالج التعريف بالبلاد المختلفة ، وشعوبها وأهلها ، واقتصادياتها ، وجفرافيتها ، والسياحة اليها ، وما آلى ذلك مما يرسم صورة أقرب ما تكون الى الوضوح عن هذه البلاد ، واتجهت الأغلبية العظمى من هذه الكتب الى التبسيط والبعد عن التعمق بحيث يتناول كل كتاب منها المعالم الهامة عن البلد الذى يتحدث عنه .

# تفتديم

### بقسلم الدكتور عز الدين فريد

إسبانيا أقرب الدول الأوروبية إلى قلوب العرب ، وأكثرها تذكيراً لهم بأمجادهم . ولا ينكر الإسبانيون مآثر العرب عليهم ، بل إنهم يفخرون بما خلفه العرب في بلادهم من روائع فنية مازالت تهر الناظرين بعد مئات السنين من رحيلهم عنها . ولو أن الإسبانيين طوروا ما ورثوه من حضارتهم وساروا على نهجهم في السهاحة وعدم التعصب لما أفل نجم بلادهم كدولة عظمى قبل انقضاء قرن على مغادرة العرب لإسبانيا .

ولقدكان لموقع إسبانيا ومعالمها الحغرافية أثر كبير في تاريخها ؟ في العصور القديمسة كانت شبه جزيرة «أيبيريا» على حافة العالم المعروف من جهة الغرب ، تطل غرباً على المحيط الأطلنطى الذي كان يعتبر بحراً لانهائياً ، وشرقاً على البحر المتوسط الذي كان مركز الحضارة في تلك الأزمنة ، ولا يفصلها عن أفريقيا سوى مضيق ضيق لا يعوق الانتقال بيهما .

وقد عرف الإغريق شبه جزيرة «أيبيريا» منذ أكثر من ألنى سنة وأسدسوا عدة مراكز لهم على ساحل إسبانيا الشر ، وكان هدف الإغريق التجارة والبحث عن القصدير الذى كان مطلوباً لصناعة البرونز حمدن الحضارة السابقة لعصر الحديد . ومع ذلك فلم تقم في إسبانيا في العصور التاريخية القديمة حضارة تذكر ، وإن كانت كهوفها وما تحتويه من نقوش ورسوم لحيوانات منقرضة تنم عن قيام حضارة متناهية في القدم . وهكذا ظلت شبه جزيرة «أيبيريا» أرضاً منعزلة تسكنها حماعات بدائية لا تستطيع الوقوف أمام الغزاة ، وإن كانت طبيعة أرض بلادهم لا تجعل مهمة غزوها والسيطرة عليها مهمة سهلة .

ومع ذلك في القرن الرابع قبال الميلاد استطاعت قرطاجة أن تخضع معظم شبه الجزيرة ، وأن تتخذ منها قاعدة في حربها مع روما ، وفي كل مرة كانت تحال الهزيمة بالقرطاجيين كانوا يعودون إلى إسبانيا لتنظيم صفوفهم وتعبئة جيوش جديدة لإعادة الكرة على روما . فلما انتهت الحروب «البونية» بهزيمة قرطاجة أصبحت إسبانيا مفتوحة أمام الرومان ، الذين بسطوا نفوذهم عليها وضموها إلى إمهر اطوريتهم الشاسعة .

حكم الرومان إسبانيا زهاء خمسة قرون ، أفادت البلاد خلالها انتشار اللغة اللاتينية والقانون الرومانى ، كما أن الرومان – كعادتهم – أنشأوا شبكة من الطرق البرية الممتازة التي ربطت أنحاء شبه الجزيرة بعضها ببعض ، كما أن الديانة المسيحية دخلت إسبانيا في أواخر أيامهم .

ولما حل الضعف بروما كانت قبائل «الوندال» المتبربرة قد عبرت نهر الرين وأغارت على فرنسا وإسبانيا ، بل وعبر أحسد ملوكهم إلى أفريقيا وكون مملكة فى قرطاجة . كان «الوندال» غير متحضرين ، فأعملوا السلب والنهب فى كل مكان هبطوا به ، وعمت الفوضى البلاد ، وقتل الكثير من أبنائها ، مما اضطر الأهالى إلى الاستنجاد بالقوط الغربين الذين كانوا قد وصلوا إلى جنوب فرنسا . وهكذا بدأ حكم القوط لإسبانيا واستمر حتى الفتح العربي .

وليس هناك من شك في أن فترة الحكم العربي في إسبانيا كانت من أروع صفحات تاريخها ؛ إذ أصبحت إسبانيا لأول مرة مركز إشعاع ثقافي وحضارى للقارة الأوروبية ، يفد الدارسون إلى جامعاتها لتلقى العلم على كبار أساتذتها ، وتنقل مؤلفات العرب ومترجماتهم عن اليونانية إلى اللغات الأوروبية الأخرى ، مما كان عاملا من عوامل قيام النهضة الأوروبية فيا بعد . وقد عنى العرب بالزراعة والرى وجعلوا من الأندلس جنة فيحاء . أما ما خلفوه من الآثار المعمارية فقد أذهل الغربين في العصور السابقة ، وما زال بجلب إلى إسبانيا مئات الآلاف من السياح سنوياً لمشاهدة روائعه في غرناطة وأشبيلية وطليطلة وغرها .

ومن الطبيعى أن تتأثر اللغة الإسبانية باللغة العربية . ويقرر المتخصصون أن هناك نحو ثلاثة آلاف لفظ إسبانى مأخوذ من العربية أو محرف عنها تحريفاً بسيطاً . والأمثلة على ذلك كثيرة ، يشمل

بعضها أسماء الأعلام ، وبعضها الآخر أسماء أشياء شائعة الاستعمال . فمن أسماء الأعلام Guadalquivir ( الوادى الكبير ) و Alcala فمن أسماء الأعلام Alcala ( القصر ) و Alhambra ( الحمراء ) . ومن القلعة ) و aceituna ( الزيت ) و aceituna ( الزيت العادية aceituna ( الزيت ) و almohada ( المخزن أو المتجر ) و almohada ( الوسادة أو «المخدة » ) .

جاهد الإسبانيون لاسترداد بلادهم من العرب ، وعبأوا أنفسهم بالتعصب الديني . ولكن نجاحهم لم يكن نتيجة لتفوق المحارب الإسباني على المحارب العربي بقدر ماكان مرجعه تفرق كلمة العرب وماكان بين إماراتهم وممالكهم من تنافس وغيرة . وهكذا سقطت غرناطة — آخر ممالك العرب في الأندلس — عام ١٤٩٢ ، قبل تمام أممانية قرون على الفتح العربي بتسعة عشر عاماً .

وفى نفس السنة التى غادر العرب فيها إسبانيا تبنت الملكة إيز ابلا مشروع «كولمبس» الوصول إلى الهند بالإبحار غرباً . ومع أن كولمبس لم يصل إلى الهند إلا أنه كشف عالماً جديداً أتاح للإسبان أن ينشئوا إمبر اطورية ضخمة أثارت حسد غيرها من دول أوروبا . ويؤخذ على المستعمرين الإسبان قسوتهم فى الإجهاز على حضارات « الازتك » فى المكسيك و « الانكا » فى بيرو ؛ إذ لم يكن هناك تكافؤ بين الأسلحة النارية التى كانت فى أيدى الإسبان وبين السهام البدائية التى كانت سلاح الهنود الحمر . واستطاع الإسبان أن يستغلوا أسبقيتهم فى الكشف بأن سيطروا على أمريكا الوسطى وتوغلوا أسسبقيتهم فى الكشف بأن سسيطروا على أمريكا الوسطى وتوغلوا

ق أمريكا الجنوبية حتى وضعوا أيديهم على جميع النصف الغربي من القارة ، على حين كان البرتغاليون قد تقدموا من الساحل الشرق واستولوا على بلاد البرازيل الحالية . على أن السياسة الاستعمارية التي اتبعتها إسبانيا في العالم الحديد لم تكن قائمة على أسس اقتصادية سليمة . فقد وجه الإسبانيون معظم اهتمامهم إلى البحث عن المعادن النفيسة كالذهب والفضة التي امتلأت بها سفنهم العائدة إلى إسبانيا وكانت تغرى قراصنة الدول الأخرى – ونخاصة بريطانيا – بأن مهاجمها في عرض المحيط وتستولى على حمولتها النفيسة .

كان التعصب الديني - كما ذكرنا - عاملا من عوامل التعبئة الروحية للإسبانيين عندما كانوا يحاربون العرب . غير أن المغالاة في هذا الاتجاه أضرت بإسبانبا ضرراً بليغاً ؛ فقد ظن رجال الدين أن من واجبهم أن يفرضوا مذهبهم بالقوة على سكان البلاد ، ولم تقتصر نقمتهم على غير المسيحيين ، بل كانت تشمل كل من ليس على مذهبهم الكاثوليكي . وهكذا ظهر في إسبانيا ذلك الجهاز الرهيب الذي أطلق عليه « محاكم التفتيش » ، فختق حرية العقيدة والفكر ، وتدهور شأن الجامعات الإسبانية على يد أهل البلاد ، بعد أن كانت إسبانيا قبلة علماء أوروبا أيام العرب . وقد تضافر هذا الاعتبار مع اعتبارات أخرى للهبوط بإسبانيا من دولة عظمي إلى دولة منطوية على نفسها ترفض الأخذ بأسباب التقدم ، وتنزل أقسى العقوبات بكل من خرج برأى مخالف رأى الكنيسة .

ويمكن تأريخ بدء أفول نجم إسبانيا بعام ١٥٨٨ الذى أصيب فيه الإسطول الإسباني - « الأرمادا » - بكارثة عندما أرسله فيليب الثانى لتأديب بريطانيا وغزوها . فبالرغم من أن « الأرمادا » كان أضخم أسطول شهده العالم حتى ذلك الوقت ، فقد كانت به عدة عناصر ضعف . فقد عن فيليب قائداً للأسطول لم تكن له خرة في الحرب البحرية ، كما أن الأسطول نفسه كان يتألف من وحدات غير متجانسة جمعت من شتى أنحاء الإمبراطورية ، حتى إن عدداً كبرأ من الحنود والبحارة كانوا لا يتكلمون اللغة الإسبانية . وكانت خطة فيليب تعتمد على معاونة جيش إسبانى كان معسكراً فى هولندة بقيادة « دوق بارما » ، ولكن الهولنديين الوطنيين حاصروا الساحل ومنعوا خروج هذا الحيش من بلادهم . وانتهت قصة « الأرمادا » بفقد أكثر من نصف السفن التي بدأت بها الحملة ، ولتي عدد كبير من الحنود والبحارة حتفهم ، إما غرقاً في البحر ، وإما على يد الإرلنديين عندما اضطرت بعض السفن الإسبانية إلى الرسو في موانئ إرلندة . وقد ترتب على هز عمة « الأرمادا » نتائج تار نخية هامة ؛ إذ ظهرت بريطانيا على أثرها كأقوى دولة محرية ، وتحكمت فى محار العالم حتى أوائل القرن العشرين ، كما أن هزيمة إسبانيا ساعدت الهولندين على استعادة استقلالهم.

و بخروج إسبانيا من ميدان التنافس البحرى خلا الحو لدول غرب أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وهولندة لتقسيم أراضي القارات

الآخرى فيما بينها ، وظهرت إمىراطوريات ضخمة في عهد الاستعمار الحديث. فاصطبغ معظم أمريكا الشمالية بالصبغة البريطانية إلى أن استقلت الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر . واقتسمت الدول الثلاث معظم جنوب وجنوب شرقی آسیا ، ثم جاء دور التكالب على أفريقيا في القرن التاسع عشر . وبلغ من ضعف إسبانيا فى أوائل ذلك القرن أن جيوش نابليون غزتها واحتلَّها بالرغم من وجود أعظم حاجز طبيعى يفصل بين دولتين فى أوروبا ؛ وهو جبال البرانس. وقد ساعد الإنجليز ــ أعداء الإسبانيين فيها مضى ـ على إجلاء الحيوش الفرنسية عن إسبانيا ، لاعن حب للإسبانيين ، بل لكسر شوكة غربمهم نابليون ومنعه من استخدام تلك البلاد كقاعدة له فى حروبه ضد الإنجايز وحلفائهم . وفى الوقت الذى كانت بريطانيا تحارب فيه نابليون وتستنكر احتلاله لإسبانيا ، كانت تشجع مستعمرات إسبانيا في أمريكا الجنوبية على الاستقلال وبالفعل نهضت شعوب تلك المستعمرات ضد الحكم الإسباني واستقلت الواحدة تلو الأخرى، ولم يبق لإسبانيا من أثر فى أمريكا الوسطى إلا أن معظم جمهورياتها تتكلم باللغة الإسبانية. ولا شك أن انفصام الصلات القديمة بين إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية فتح أبواب تلك الدول الحديدة للتجارة مع بريطانيا وغبرها من الدول الرأسمالية ، بعد أن كانت إسبانيا تكاد تحتكر كل تعامل تجارى معها . وهكذا شهد القرن التاسع عشر تفكك الإمىراطورية الإسبانية التي قامت قبل ذلك بثلاثة قرون ، وكان آخر ما فقدته إسبانيا من مستعمراتها الثمينة جزر الفلبين فى شرق آسيا ،

وجزيرة كوبا فى جزر الهند الغربية بعد هزيمتها فى الحرب الإسبانية الأمريكية عام ١٨٩٨ .

وإذا كانت إسبانيا قد أخذت في الاضمحلال مادياً من قرون مضت فإن ذلك لم محل دون إسهام العبقرية الإسبانية في بجالات الآداب والفنون. في ميدان الأدب يعتبر بعض النقاد قصة « دون كيخوته » (Don Quixote) أروع قصة إنسانية عالمية ــ يستمتع بقراءتها الصغار لما فيها من مغامرات مشرة ومضحكة ، كما يستخرج الكبار من دراستها العبر لأن واقع حياة الإنسان لايكاد بختلف في كثير عما يبدو فى القصة من تصرفات جنونية. وفى عصرنا الحديث فاز المؤلف المسرحي الإسباني «خاسنتو بينافنته»(Jacinto Benavente) بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٢٢ ، وظهر الشاعر العظيم « فيديريكو لوركا » (Federico Lorca) الذي ترجم كثير من أشعاره إنى لغات شى . وفي ميدان الفن أنجبت إسبانيا بعض العمالقة ، أمثال «بلاسكث» (Velasquez) و «مـوريللو» (Murillo) و «جـويا» (Velasquez) و لا الحريكو ال(El Greco) ، وإن كان الأخير يونانى المولد ، ولكنه قضى معظم حياته في إسبانيا . ثم في العصر الحديث قدمت لنا إسبانيا لا بيكاسو » (Picasso) ذلك الفنان الذي أثارت أعماله أكبر جدل فني في القرن العشرين . وفي الموسيقي يعتبر « دى فايا » (de Falla) من المؤلفين العالمين ، كما أن « بابلو كاسالس » (Pablo Casals) معترف به كأعظم عازف «تشيللو» (Cello) عرفه العالم . فالشعب الإسباني الذي تغذى بحضارة العرب شعب حي يفخر بأيام محد خلت ، ولكنه لا يقف عند حد البكاء على الماضي ، بل يعمل على إفامة صرح محد جديد مبنى على استغلال طاقات البلاد المادية والبشرية إلى أبعد الحدود ، والإسهام في محالات انفكر الإنساني الذي لا يتوقف على حجم الدولة أو عدد سكانها ، بل ينبع من تراث الشعب ومعدن أوراده وعزيمتهم على المضى في نواحي النشاط التي تعود على البشرية بالرخاء والرفاهية .

وهذا الكتاب الذى تقدمه مؤسسة فرانكلين إلى قراء العربية يصور لنا إسبانيا – ماضها وحاضرها – بصور غنية في ألوانها ، دقيقة في واقعيتها ، ويصف لنا شعباً صديقاً يجمع بين الحد والمرح ، بين الكسل (أحياناً) والنشاط الحنوني ، يمتزج الفن بدماء أفراده الذين تتسع قلوبهم لمصادقة كل غريب ، والحفاوة بكل زائر .

### النصلة الأول عسالم فحب حد ذاسته

إذا نظرت إنى خريطة لإسبانيا لانضح لك بعض ماكان يعنيه فابليون عندما قال إن أوروبا تنتهى عند جبال البرانس فشبه جزيرة أيبيريا التى تشغل إسبانيا أربعة أخماسها والبرتغال الحمس الآخر ، لا تكون جزءاً من جسم القارة الأوروبية ، بل هى ناتئة منها نحو الحنوب الغربى من جبال البرانس — التى ترتفع كحصون منيعة بينها وبين فرنسا — فتبدو شبه الجزيرة وكأنها سفينة ضخمة تطفو على مطح الماء .

وإسبانيا عالم فى حد ذاته ، عالم منفصم الشخصية ، يجمع بين المناقضات : بين المرح والكآبة ، والقسوة والكرم ، والحدب والخصب ، والتجمد والحرارة المحرقة . ولسوف تشعر فور وصولك إلى إسبانيا بطبيعتها غير العادية ،الغنية بما فيها من تنوع ، سواء أكان وصولك برا من فرنسا إنى ايرون (Irun) على الحدود الفرنسية الإسبانية ، أو إلى برشلونة — ملتقى المواصلات الهامة فى الشمال الشرقى ، أو إذا كنت تلتى أول نظرة على البلاد وأنت تعادر عابرة محيط فى ميناء لاكورونيا (La Coruna) فى الشمال الغربى أو ميناء قادس فى الجنوب .

ويقع ميناء أبرون في مقاطعات الباسك – موطن شعب أوروبا الغامض. فإذا سافرت منها بالقطار وأطللت من نافذته فسترى صوراً متحركة لطبيعة تلك البلاد الحميلة الوفيرة بالمياه ، ذات الأودية الضيقة العميقة التي تنحدر على سفوحها الحداول السريعة ، والمساكن القديمة التي شيدها أصحابها من الحجارة والأخشاب ، ستقطع في سفرتك طرقاً تظللها أشجار الحور والحميز ، وسيقع نظرك على رجال تغطى رءوسهم «البيريه» (Beret) وهم يفلحون الحقول الشديدة الانحدار . وفي كل قرية أنيقة تمر بها ملعب للعبة البيلوتا (Pelota) – وهي لعبة مثيرة ابتدعها الباسك – تشاهد فيها اللاعبين وكأنهم يتسلقون جدران الملعب سعياً وراء الكرة .

أما إذا غادرت الباخرة في ميناء لاكورونيا فإن الأرض التي تنزل بها جزء من مقاطعة جليقية (Galicia) ، أقصى مقاطعات إسبانيا نحو الشهال الغربي ، وهي أرض الجبال والضباب والأمطار وتذكر الإنسان بأرلندة أو اسكتلنده . وفيها ينمو القمح على ارتفاع كبير على سفوح الحبال ، في حين ينضج نبات الذرة وشجر التفاح في الأودية . وتتفتح أزهار شجيرات العضة على التلال بين أشجار الحوز والبلوط والزان ، في حين تمتد مساحات أخرى تغطيها شجيرات الخلنج بأزهارها الأرجوانية .

أما برشلونة فتقع فى مقاطعة قطالونيه (Catalonia) ، وهى أهم موانئ إسبانيا وأكبر مراكزها التجارية ــ شوارعها فسيحة ومناظرها رائعة ، تشاهد بها لافتات الإعلانات الضخمة ، والفنادق الفاخرة ، والمصانع العديدة ، كأية مدينة أوروبية ناهضة . ولا يوافق القطالونيون على ما قاله نابليون من أن أوروبا تنتهى بجبال البرانس ، ويعتقدون أن الأصوب هو أن يقال إن أوروبا تنتهى إلى الحنوب مباشرة من قطالونيه . وهم يذكروننا بعلاقتهم الوثيقة بسكان بروفنس (Provence) في جنوب فرنسا ، وبالتشابه بين لغتهم القطالونية ولغة البروفنسال . فحتى تسمية مقاطعتهم بقطالونية تسمية أعطاها لها الفرنسيون في العصور الوسطى ومعناها : « أرض القلاع » .

في العصور الوسطى كانت قمة كل تل متوجة بقلعة . أما الآن فقد تحول معظم تلك الحصون القديمة إلى خرائب ما زالت تحتفظ برونقها . ونراها أحياناً تكون جزءاً من مزرعة ، ولكنها في الغالب مهجورة . وتشاهد الماعز وهي ترعى في صحون تلك القلاع التي كان الفرسان يخرجون منها في الأزمنة الحالية ، في حين تنمو أشجار التين في أرض المصليات التي نم تعد لها سقوف تغطيها . وكثيراً ما تحتل مدن قطالونية مواقع أقام بها الإغريق أو الرومان أو القوط الغربيون فيا مضى . وهي مدن تتكون من محموعات بهجة من المساكن البيض التي صبغت نوافذها وأبوابها بألوان خضراء أو زرقاء زاهية . وتكشف أعمال التنقيب في قطالونية وعلى طول ساحل البحر المتوسط في إسبانيا عن آثار الماضي . كالزهريات الإيبرية ، والمقابر والفينيقية ، والنقود الإغريقية الرومانية والقوطية ، والآنية الإغريقية والفسيفساء الروماني . وتكسو سفوح التلال أشجار الصبار ، وكروم والفسيفساء الروماني . وتكسو سفوح التلال أشجار الصبار ، وكروم

العنب ، والزيتون ، وبلوط الفلين . أما سكان قطالونية فيتميزون بوسامة وجوههم ، ووفرة نشاطهم ، وتذمرهم الدائم من الحكومة .

وفى الجنوب تواجه إسبانيا أفريقيا ، فلا يفصل بينهما سوى مضيق جبل طارق الذى تبلغ سعته ثمانية أميال ، والذى أطلق عليه الإغريق : « أعمدة هركول السبعة » . وإذا رميت ببصرك ناحية الحنوب من الشاطئ الإسباني فستلوح لك تلال البربر على الأفق .

أما إذا كان دخولك إسبانيا عن طريق ميناء لالينيا (La Linea) أو قادس أو بلنسية (Valencia) فسوف تجد نفسك في إسبانيا أخرى، إسبانيا مدارية ذات مناظر براقة تحت الشمس الأفريقية اللافحة، ووسط قوم سمر الوجوه ذوى قوام أفريقي رشيق . وتذكرنا بلنسية بالعرب وحذقهم لأعمال الرى . فتقع هذه المدينة في المقاطعة التي سميت باسمها وسط إحدى حدائق العالم اليانعة التي رويت أراضها منذ آلاف السنين . وعندما تقود سيارتك خلال مزارع البرتقال والخضر وحقول الرز فستمر بقنوات الرى والسواقي التي استعملها العرب أنفسهم ، وسترى مباني عربية في كل مكان ، كما ستقابل وجوهاً عربية وتسمع كلمات وموسيقي عربية .

ولا يسقط من الأمطار على مقاطعة بلنسية ومقاطعة مرسية (Murcia) المحاورة لها سوى نحو ربع الكمية التى تسقط على جايقية و محدثك أهالى مرسية أن الأمطار فى أراضيهم تسقط مرة كل سبع سنوات الوعندئذ تتسبب عنها الفيضانات العارمة . وهم أيضاً

يقومون برى أراضيهم التى تغل غلة وفيرة ، وتشمل النباتات المدارية التى يزرعونها : القطن ، والموز ، والبرتقال ، والتين ، وقصب السكر ، والزيتون ، واللوز ، والعنب . وفى مدينة التشة (Elche) التى يرجع عهدها إلى الإيبيريين القدماء تنمو أشجار النخيل السامقة ، وهى الوحيدة التى تثمر التمر فى أوروبا بكميات تذكر . وما زالت النساء فى قرى التلال المنعزلة فى تلك المقاطعة يتجمعن حول بئر القرية لملء جرارهن وقد حجين وجوههن كما كانت تفعل أسلافهن المسلمات من نحو خمسائة سنة .

وعلى طول الساحل الشرقى لإسبانيا تطل الحبال على البحر ، فيرتفع بعضها من الماء ارتفاعاً يكاد يكون رأسياً ، وبعضها محدب عارى السطح ، في حين تغطى بعضها الآخر أشجار الصنوبر والسرو الحبلى والخرنوب - وهو شجرة من أشجار البحر المتوسط دائمة الخضرة تعطى أزهاراً حمراء . وترتفع المدن فوق الأجوان أو تقبع عند سطح الماء بآلوانها البيضاء أو النبيذية أو الوردية ، وقد سقف الكثير من منازلها بالقرميد ، على حين تلمع قباب كنائسها بألوانها الوردية أو الزرقاء الزاهية في السهاء المضيئة . ويرجع الكثير من هذه المدن إلى قرون مضت ، مثل خيرونا (Gerona) وطرقونة (Malaga) وطرقونة (Amalaga) ومالقة (Malaga) وقادس وغيرها . وهي مدن شيدت و دمرت أعيد بناؤها في الحمسة والعشرين قرناً الماضية على يد أناس غزوا إسبانيا وتملكوها ثم طردوا بدورهم منها . وما زالت هذه الدورة

- دورة التدمير والإنشاء - تجرى فى إسبانيا فى الوقت الحاضر . فقد تعرضت المدن فى هذه المقاطعة وفى أجزاء إسبانيا الأخرى إنى الحريق والضرب بالقنابل من الأطراف المتنازعة فى أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التى استمرت من عام ١٩٣٦ إنى عام ١٩٣٩ ، وما زالت المدن التى دمرت فى سبيلها إنى إعادة البناء .

والآندلس من المقاطعات الحارة، مثلها في ذلك مثل بلنسية ومرسية وهي تقم إنى الحنوب من جبال سيرا مورينا (Sierra Morena) ــ أو الحبال المظلمة ــ التي لا نخترقها سوى عدد قليل جداً من الممرات . وكان الأندلس أرض العرب الفضلة التي احتفظوا بها أطول مدة ممكنة . وترى فها الكنائس التي كان المسلمون قد حولوها إلى مساجد، ثم أعيدت إنى كنائس بعد نزوح المسلمين من إسبانيا . والأندلس بلاد مزارع الزيتون والكروم ، كما أنها بلاد الإقطاعيات. الكبيرة التي يملكها أفراد قلائل على درجة فاحشة من الثراء ، في حين يفلحها الجم الخفير من الزراع الذين يعيشون فى فقر مدقع . وبالقرب من أشبيلية (Seville) تربى ثران الصارعة في أراضي نهر الوادئ الكبر المنخفضة . وهو النهر الوحيد في إسبانيا الذي يصلح مجراه للملاحة لمسافة تتجاوز بضعة أميال . وكانت السفن في القرن السادس عشر تصل إنى أشبيلية عن طريق نهر الوادى الكبير ودى محملة بنفائس الازتك والانكا من المكسيك وبىرو ، فتفرغ بضائعها على « أرصفة » أشبيلية لتبخزن في البرج الذهبي (Torre De Oro) الواقع

على شاطئ النهر . وما زال هذا البرج قائماً إلى اليوم ، ولكنه يستخدم الآن كمتحف يضم مجموعة من نماذج السفن .

وشراب الشيرى (Sherry) نوع من النبيذ الأندلسي الذي يخمر من العنب في مزارع الكروم المحيطة بمدينة خيريس دى لا فرونتيرا (Jerez De La Frontera) التي تنبت فها أشجار النخيل . ونفس كلمة «شيرى» محرفة من اسم المدينة . ويمتلك مزارعو الكروم مستودعات كبيرة ذات حوائط بيض وسقوف حمراء ، يعتقون فها الشيرى في براميل ضخمة . وكثير من هؤلاء من الإنجليز الذين كانوا دائماً يقدرون نبيذ الشيرى الإسباني . ويفخر الإسبانيون بهذا النبيذ الحلو المذاق ، ويعرفون السنوات التي كان نتاجها جيداً من السنوات الرديئة النتاج . ومن الوجبات المنعشة التي تمتاز بها إسبانيا تناول الشيرى (الذي قد يكون عمره ستين أوسبعين عاماً) قبيل الغروب مع شطائر من الحبز الأبيض والزبد .

وتزهى مدينة غرناطة (Granada) بقصر الحمراء (Alhambra) وتزهى مدينة غرناطة (Granada) بقصر الحمراء الوائعة التي شيدها المسلمون في القرن الثالث عشر ، وحزنوا أشد الحزن على تركها بعد ذلك بقرنين . وتذكرنا أفنية القصر وغرفه الفسيحة وأبراجه بالعرب الذين كانوا يقيمون فيه ، كما تعيد إلى ذاكرتنا الكاتب الأمريكي واشنجتن ارفنج Washington) كما تعيد إلى ذاكرتنا الكاتب الأمريكي واشنجتن ارفنج Irving) (Tales of The Alhambra) من واقع

مشاهداته وخيالاته التي جالت بخاطره وهو هناك . وتطل غرناطة على جبال سيبرا نيفادا (Sierra Nevada) ، وهي السلاسل الحبلية الإسبانية نحو الحنوب ، وبها قمة مولاسين (Mulhacin) أعلى قمم إسبانيا ، وارتفاعها ١١٤ر١١ قدماً .

وإذا كان الأندلس يقترن في ذهن القارئ بالثيران ، وبالنبيذ ، والفجر ، والرقص ، فستستقبل انطباعات إسبانية جديدة في الهضاب الوسطى التي تمتد إلى الشمال من جبال سيبرا مورينا . فعندما يخرج بك القطار من الأنفاق والمنحنيات الحبلية ويقع بصرك على آراضي لا مانتشا (La Mancha) شبه القاحلة ـ التي يربوفها عدد طواحين هواء دون كيخوته (Don Quixote) على عدد الأشجار – فلعلك تذكر أن إسبانيا ثانية دول أوروبا من حيث ارتفاع السطح . ففي هذه المقاطعات الوسطى لا تؤثر الحبال في طبيعة الأرض فحسب ، بل في السكان أيضاً . وإذا استقل المرء طائرة فوق مقاطعات ليون (Geon) واكستر بمادورا (Extremadura) وقشتالة القدمة والجديدة. (Old and New Castile) وأرغون (Aragon) - فإنه سيشاهد شبكة من الهضاب والسلاسل الحبلية ومساحات بيضاء أو رمادية خضراء ، تفصل بينها وبن أراض أخرى فى لون الصدأكتل من الحرانيت ذات لون بني أو أرجواني أو أسود . وترتفع قمم هذه الحبال أحياناً إلى عشرة آلاف قدم فتعزل إقليماً عن آخر . ويعيش سكان الهضاب منعزلين كل في إقليمهم ، وتتسم حياتهم بالشدة والحرمان والتقتير والهدوء – فلا يختلفون فى ذلك عن أجدادهم وأسلافهم . وهم فى عزلتهم هذه يحرصون على التمسك بتقاليدهم وطرق معيشتهم القديمة ، وينظرون إلى التقدم نظرة شك وريبة ، كما يستنكرون معظم الآراء الحديثة .

ورغم فقر وسط إسبانيا وقحله ، فهو غنى بتقاليده فى السيطرة والحكم ؛ فقد نشأ فيه معظم حكام إسبانيا ، وفرض سادة قشتالة. إرادتهم على حميع أنحاء البلاد. وتذكرك المدن المضمحلة في كل مكان بماضها المزدهر وحاضرها البائس ، وتدهشك عظمتها المتداعية وهي تطل على الأراضي المحيطة بها من قمة تل يرتفع عن سطح الهضبة بنحو ألف قدم . وقد احتفظت بعض هذه المدن ـــ مثل مدينة آبلة (Avila) بحوائطها السميكة ذات الأبراج العديدة حتى لتبدو من بعد كأنها أشباح مدن . ولبعض تلك الدن ــ مثل آبلة أيضاً ــ كاتدرائيات محصنة استخدم القسس والحنود فتحات أبراجها لتصويب أسلحتهم النارية البدائية على محاصريهم من المسلمين في القرن الحامس عشر . ويكاد المرء يعيش مع التاريخ وهو يتجول فى ظلى المنازل الشامخة والحوائط المرتفعة التي تحف بالشوارع الضيقة في بعض المدن ذات الماضي المجيد مثل بورجوس (Burgos) وشقوبية (Segovia) وليون . ويعجب الإنسان للسبعة القرون التي قضاها الإسبان في استعادة بلادهم من العرب ؛ حصناً حصنا ، ومدينة مدينة ، حتى اكتملت دولتهم مرة أخرى .

## ، الفصل المثان **ضللال من المساخ**ى

عندما تقوم برحلة عبر الطرق الإسبانية القديمة ، حيث يكتنفك الغبار الأسمر صيفاً ، أو الحليد البراق شتاء ، وتنعم النظر من خلال الأصقاع الحلابة إن سلسلة الحبال الذهبية أو الأرجوانية أو السوداء ، فإنك لاشك سيحفزك الفضول بالنسبة إن الذين سلكوا قبلك هذا الطريق متجشمين عناء القيظ أو قارس البرودة مثلك على نفس المدى البعيد . . . وفجأة . . . سينتابك إحساس يق بأذك محاط مجمع كبير من الأشباح .

والأشباح القديمة بلا وجوه وبلا ظلال واضحة ، لأننا لا نكاد ندرى شيئاً عن أهانى شبه الحزيرة الأقدمين . . . فلم يبق من آثارهم بعد ١٥ أو ٢٠ ألف عام سوى النزر اليسير .

وهنا وهناك تقوم هياكل ضخمة يطلق عليها «دولمن» (Dolmen) وهي عبارة عن أحجار على هيئة غرف ربماكانت تستخدم كمدافن، وتحتوى بعض الكهوف على رسوم ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ . وأفضل ما احتفظ لنا به التاريخ كهوف التاميرا (Altamira) في شمال إسبانيا . وكان مدخلها مغطى بصخور ضخمة لمدة ١٥ ألف عام .

ولعل اكتشافها وفتحها خلال الحزء الأخير من القرن السابق فقط هو السبب في عدم زوال ألوانها الحمراء ، والسوداء ، والرمادية ، التي رسمها الفنانون في عصر ما قبل التاريخ بمزج الشحم بالفحم الحشبي والفلين وخام الحديد . وما زال من الممكن رؤية الثيران القديمة والحيول والحنازير البرية والغزلان التي رسموها على سقف المكهف وجدرانه بوضوح وهي تركض ملوحة ببراثها حتى إنها لمتبدو أقرب ما تكون إلى الحياة . .

وبعد هؤلاء الفنانين القداى جاء الأيبيريون ( الذين أطلق اسمهم على شبه الجزيرة التى تضم البرتغال وإسبانيا فأصبحت تسمى شبه جزيرة أيبيريا) ونحن نعرف عنهم أكثر قليلا مما نعرف عن سابقهم . فمن المحتمل أنهم كانوا من أهل البادية فى صحارى شمال أفريقيا الذين جاءوا إلى إسبانيا عبر ممر برى كان يغطى مياه مضيق جبل طارف الذي يفصل أفريقيا عن إسبانيا . وربما استقر الأيبيريون - نحو عام ٠٠٠٠ ق.م - على شاطئ البحر المتوسط بين جنوبي إسبانيا وجبال البرانس فى الشهال . وتصورهم كتاباتهم ورسومهم على الأواني وجبال البرانس فى الشهال . وتصورهم كتاباتهم ورسومهم على الأواني القدمة كرجال أشداء صغيرى الأجسام ، مستطيلي الوجوه ، ذوى أنوف كبيرة و ذقون غائرة إلى حد ما . وكثير من المناظر المرسومة على الأواني تعبر عنهم في صيدهم للحيوانات المفترسة . . وتصورهم مناظر أخرى وهم يتقاتلون فيا بينهم - على الأقدام ، أو على ظهور السفن .

ومن هذه الوثائق نستنتج أنهم كانوا قوماً مستقلين، شُرسَ الطباع ، يجيدون فنون الصيد والحرب.

ونحو عام ٢٠٠ ق.م انحدرت سلالة أخرى – هي جماعة السلت (Celts) من فرنسا على إسبانيا إلى أن منعتهم جبال سيرا مورينا في الحزء الحنوبي من التقدم أبعد من ذلك .

وقد كانوا قوماً رعويين ذوى ثقافة محدودة ، فلم يبنوا أية مدن على الإطلاق على مر الأجيال ، أو يتركوا أية آثار في إسبانيا . . . وقد علمنا من مصادر أخرى أنهم كانوا أقوياء البنية ، ذوى أنوف حادة ، وبشرة تميل إلى البياض ، وشعور شقراء أو حمراء في الغالب ، وقد احتفظ أهل جليقية الذين انحدروا منهم مهذه الخصائص العنصرية ، وإلى جانب هذه المميزات العنصرية فإن الشعب السلتي لم يترك لإسبانيا سوى كلمات قليلة تسللت بتواضع في اللغة الإسبانية . أسماء لأشياء بسيطة : مثل Watercress ( الحرجير ) و Kettle ( غلاية ) .

وعلى مر الأجيال عاش العنصران السلتى والأيبيرى جنباً إلى جنب ، وغالباً ماكانا يتقاتلان مغيرين بين الفينة والفينة عبر ممرات الحبال . وأحياناً كانا يعيشان في سلام . وتدريجياً وخلال امتزاجهما وتزواجهما فيها بينهما أصبحا شعباً واحداً تقريباً \_ يطلق عليه اسم السلالة السلتيبيرية (Celtiberians) . وقد انتشر هؤلاء في شبه الحزيرة وكونوا العنصر الأساسي الذي ينحدر منه الشعب الإسباني .

وبمرور الزمن ظهرت شعوب أخرى كان أولها الفينيقيون والإغريق من شاطئ آسيا الصغرى . وقد كانوا تجاراً كثيرى التجوال في البحار ، وقادوا سفنهم الحفيفة عبر الطريق المائى من موطنهم ، وانتشرت تجارتهم في كثير من مناطق البحر المتوسط . وقد جاءوا إلى إسبانيا كما كانوا يذهبون في كل مكان . . لا للإقامة والاستقرار ، بل لاستخراج كنوز الأرض فقط والحصول على الذهب والفضة والنحاس والرصاص من المناجم الإسبانية .

وبالرغم من ذلك فقد ترككل من هذين الشعبين أثره واضحاً في إسبانيا .

وقد كان الطابع الفينيقي أقل من الإغريقي ، ولكن أمكن العثور على آثارهم . فهناك بعض الدماء الفينيقية تجرى في عروق الإسباني . . اليوم . . فحاسة الفينيقيين بالإيقاع تغلغلت في الرقص الإسباني . . وكان مما أحضروه معهم فن صياغة المعادن الذي تعلمه الأيبيريون منهم . وقد نعثر ضمن مخلفاتهم أحياناً على سلسلة ذهبية ضخمة مرصعة بالكهرمان أو أساور على هيئة رأس الأفعى . . بالقرب من جدار متداع أو مقبرة خربة .

وقد أسس الفينيقيون مدينتي قادس ومالقة ، ولكنهم بعد أجيال قليلة غادروا البلاد نهائياً بحمولاتهم من الذهب الإسباني ومراسيهم المصنوعة من الفضة الإسبانية .

أما الإغريق فقد تركوا من الآثار أكثر مما خلفه الفينيقيون . وتدين إسبانيا وبقية العالم بالأساطير القديمة وبأول ما سطره الإنسان عن « الأرض الحرافية الواقعة بعيداً إلى الغرب » .

وقد جاب البحارة الإغريق المضيق الذي تكشف عندما اختفى المدر البرى بين إسبانيا وشمال أفريقيا . . والذي أطلق عليه الإغريق اسم بطلهم الأسطوري هركول ، والذي نسميه الآن مضيق جبل طارق . وعند لئذ أبحروا عائدين إلى مواطنهم بأقاصيص أثارت شعراءهم فنظموا الأغاني وكتبوا عن شواطئ المحيط الهائج الجبار الذي يقع فيا وراء المضيق .

وقد حكوا لمستمعيهم أيضاً عن طرطوسة (Tartessos) ، تلك المدينة المسورة العجيبة التي يجرى بالقرب منها نهر فضي ، والتي كان سكانها الموسرون يستبدلون بمعادنهم النفيسة ما يجلبه الإغريق من نبيذ وخوذات وأوان من الفخار .

وقد أمكن العثور على آثار الفن الإغريق في إسبانيا . ويبدو أثر الأفن الإغريق واضحاً في الأصص « الزهريات » الحميلة الصنع . . والتماثيل البرونزية الصغيرة التي وجدت في أضرحة أيبيرية ، أو في يعض التماثيل التي يعشر عليها أحياناً والتي نحتها مثالون أيبيريون . . وأحمل تمثال عثر عليه حتى الآن هو ذلك الذي وجد بالقرب من التشة . . مدينة النخيل الواقعة على البحر المتوسط — وهو عبارة عن تمثال

نصفى لامرأة شابة ، يظن أنهاكاهنة أيبيرية ، ويعكس التمثال المذاهب. والأفكار الفنية لمختلف الغزاة في إسبانيا . .

ويقول الخبراء إن غطاء رأسها الثقيل الغريب أيبيرى وحليها البدائية الصنع فينيقية ، ولكنهم يجمعون على أن صنع التمثال نفسه ينم عن تأثير إغريقي قوى .

وفى متحف برادو (Prado) بمدريد تستطيع أن تشاهد تمثال «سيدة التشة » كما يسمى هذا التمثال . وإذا أطلعك شخص على ورقة مالية إسبانية من فئة «البيزيتا» فستشاهد صورتها مطبوعة علها .

وبعد الإغريق والفينيقيين جاء القرطاجنيون ، وكان مجيئهم للإقامة والاستقرار . وقد وفد القرطاجنيون من شمال أفريقيا ، ويرجع أصلهم إلى نفس السلالة التي ينتمي إليها الأيبريون ، ور بماكان ذلك سبباً في أن غزوهم كان على وجه العموم سلمياً في حملته . واكن لابك أنهم التحموا بأهل طرطوسة ، ربما لصداقتها للإغريق الذين كانوا أعداء للقرطاجنين . وعلى أية حال فقد دمروا طرطوسة تدميراً شاملا بحيث زالت جميع معالمها ، كما أصبحت الشواطئ الحنوبية شاملا بحيث زالت جميع معالمها ، كما أصبحت الشواطئ الحنوبية لإسبانيا – عقب انتصار القرطاجنيين – محرمة على الإغريق ، فأخذ القرطاجنيون في استغلال مناجمها وحمل كنوزها ، وإنك لترى بقاية هذه المناجم حتى اليوم في مقاطعة مرسية .

وقد كانت القوة البشرية الإسبانية أنفس كثيراً من المعادن التي حصلوا عليها . فقد أصبحت أحلام القرطاجنيين حقيقة واقعة ،

لأن رجال القبائل الشرس من السكان الأقدمين من السلتيبريين كانوا على أهبة الاستعداد لبيع خدماتهم في المهنة المفضلة لديهم وهي الحرب وقد كان السكان الاقدمون يعيشون على قطمع الطرق وحرب العصابات ، وقدمت لهم جيوش قرطاجنة طريقة مثلي لمشاهدة العالم . فعندما زحف هانيبال (٢١٨ – ٢١٦ ق.م) قائد القرطاجنيين مخترقاً إسبانيا وفرنسا ، ثم انحدر على إيطاليا من جبال الألب في محاولته المفاشلة للاستيلاء على روما ، كان مشاة الأيبريين وفرسان الأندلس يؤلفون عماد جيشه العظيم .

وقد ساد الوئام بين القرطاجنيين والأيبيريين وتزاوجوا فيا بينهم وأصبحت لهم غاية مشتركة واحدة . ويجوز لنا أن نتحدث عن العنصر والقرطاسلتيبيرى » (Cartha-Celtiberians) إذا أردنا أن نخترع اسماً ذا رنين علمي لنصف به سكان شبه الحزيرة عندما دهمها الرومان بعد نحو عشرة أعوام من حملة هانيبال المشئومة على إيطاليا . ولهذا السبب فقد كان طرد الرومان لقوات قرطاجنة من إسبانيا عام السبب فقد كان طرد الرومان لقوات قرطاجنة من إسبانيا عام أراد الرومان فرض حكمهم عليهم .. وقد تكررت ثوراتهم واتسمت بالشراسة إلى درجة أن الحنود الرومانين كانوا بخشون أداء الحدمة في إسبانيا ، وقد تمرد فيلق روماني في إحدى المرات عند سماعه بأنه قد تقرر إرساله إلى إسبانيا .

استمرت مقاومة الإسبان ١٥٠ عاماً ، ولم يخمد أوارها إلا قرب

نهاية القرن الأول قبل اليلاد ، عندما خضع رجال القبائل الهمج الذين جاءوا من الداخل لحكم القانون الرومانى وأذعنوا للسلطات الرومانية . وأخيراً أصبحت فرنسا إقليماً متحداً وولاية رومانية شديدة الولاء لروما ، وجاء عليها وقت كانت فيـــه أكثر بلاد الإمىراطورية تشبعاً بمظاهر الحياة الرومانية خارج إيطاليا نفسها . لقد غيرت روما محرى التاريخ الإسباني . . فأزالت من حياة الإسبان ماكانوا قد اكتسبوه من معالم أفريقيا ، وجعلت من إسبانيا وحدة سياسية أوروبية . وقد قام الرومان بأعمال معارية على نطاق واسع فى شبه الحزيرة ، وما زالت هناك آثار كثيرة لهم تنم عن إقامتهم الطويلة ، ويقال إنه كان هناك أكثر من ٨٠٠ مدينة رومانية في إسبانيا : مدن ذات شوارع بديعة . . ومنازل حميلة ( ذات تدفئة مركزية ) تخدمها محار عامة وتحميها من الحارج أسوار قوية . فمدينة طرقونة التي كانت حاضرة رومانية عظيمة على الساحل الشرقى كانت تحيط مها أسوار ضخمة طولها ٤٠ ميلا . وكانت شبه الحزيرة مغطاة بشبكة من الطرق الحيدة ، وإنك لتجد جسوراً (كبارى) رومانية في أماكن عديدة تعبر محارى الأنهار ، وما زال الأهالي يستخدمونها إلى اليوم . وقد أسفرت أعمال التنقيب في المدينة الرومانية القدممة « إيطاليكا » (Italica) بالقرب من أشبيلية عن العثور على أرضيات مغطاة بالفسيفساء الرائعة في الفيلات الرومانية . وكذلك عثر على مسرح رومانی یتسع لـ ۰۰۰ شخص ، بالإضافة إلی أطلال مدرج

كبير . . في مدينة ماردة (Merida) في مقاطعة «اكستر بمادورا» بالقرب من الحدود البرتغالية . وفي ماردة أيضاً أسفرت أعمال التنقيب عن أنقاض جسر مائي (سد) بني في عهد الرومان . أما مدينة شقوبية التي تقع على بعد ٢٠ ويلا شمال غربي مدريد فإن بها أعظم آثار العارة الرومانية على الإطلاق في إسبانيا ، ممثلة في سدودها المائية الهائلة التي شيدت من أحجار الحرانيت الصادة والتي تحتوى على ١٢٨ قوساً معارية ضخمة . وما زال هذا السد بعد ١٨٠٠ سنة من تشييده يجلب المياه إلى المدينة من الجبال التي تبعد عنها عشرة أميال .

وقد أعطت روما للإسبان ثلاث لغات . . القطالونية والبرتغالية والإسبانية . . وقد بدأت هذه اللغات كلها كلهجات محرفة عن اللاتينية ، ثم تطورت على مدى الأجيال بهذيها وصقلها وكونت لغات مستقلة . أما اللغة القطالونية فبالرغم من ماضها المحيد وما تثيره من المشاعر الوطنية في نفوس الإسبان فقد أصبحت أثراً ثميناً من آثار الماضي .

أما اللغة البرتغالية (التي تتداول في البرتغال بالطبع) فإنها توجد في إسبانيا كلهجة محلية فقط – بين أهالي جليقية في الشمال الغربي .

وأما اللغة الإسبانية أو لغة قشتالة ، وهي اللغة القومية فتتميز عوسيقاها ورقتها وبالعديد من الألفاظ العربية التي دخلت فيها فزودتها بثروة لغوية عظيمة .

وقد ردت إسبانيا دينها الثقافى لروما فى صور شتى . . فقد استغلوا المتعلل الرومان المناجم الإسبانية طيلة إقامتهم فى البلاد ، كما استغلوا موقع إسبانيا الاستراتيجي على البحر المتوسط وشجاعة المقاتلين الإسبان.

ولم يقف الأمر عند هذه الاعتبارات المادية ، بل إن روما استمدت من إسبانيا مجداً أدبياً وسياسياً . فقد نظم الكتاب الإسبان عدداً من أفضل الأشعار اللاتينية والمسرحيات أو مؤلفات الفلسفة والتاريخ . كما أن سبعة من أباطرة الرومان كانوا من أصل إسباني .

ومن الطبيعى أن مصير إسبانيا التاريخي كان مرتبطاً بمصير روما ذاتها ، في القرن الحامس الميلادي كانت الحموع الحرمانية قد أخذت تهاجم أطراف الإمبر اطورية الرومانية وتعيث فيها فساداً . وما لبثت هذه القبائل أن انقضت على إسبانيا التي خلت من المحاربين ، لأن المحاربين الإسبان كانوا محرسون الممتلكات الرومانية المتداعية في بريطانيا وشمال أفريقيا وإيطالياً .

وهكذا سقطت المدن الإسبانية المزدهرة مثل قرطبة وأشبيلية وطرقونة ( التي كان عدد سكانها يفوق أية مدينة أخرى في إيطاليا باستثناء روما نفسها ) بدون أي مقاومة للغزاة .

و بمجئ الحموع الحرمانية الهمجية - وكانوا قوماً شقراً طوال القامة - تدفقت قبائلهم في البلاد متخذين من الطرق الرومانية المعبدة وسيلة سهلة للانتقال . وما لبثت أن ظهرت من بينهم قبيلة « القوط

الغربيين » التى سادت البلاد وحكمتها . وقد تعرضت إسبانيا فى الفترة الأولى من حكمهم لأعمال القتل والنهب والسلب فانتشر المرض والبؤس . . ولكنهم تأثروا بعد ذلك بدماثة القوم المحكومين وثقافتهم فتحولوا إلى حكام ضعفاء لينى القناة . ثم إن الإسبان – وهم أنفسهم خليط من القرطاجنيين والسلتيبيريين والرومان – تزاوجوا مع القوط الغربيين ، و عرور الوقت امتثل الغزاة والمحكومون لنفس القوانين ، وتعبدوا فى نفس الكنائس ، معترفين بالرياسة الروحية للبابا فى روما . وكانوا يتحدثون باللاتينية التى أصبحت على مرور الأعوام إسبانية .

ومع ذلك فلم يكن باستطاعة القوط الغربين أن يجيدوا حكم رعاياهم . بل إنهم عجزوا عن حل مشكلاتهم وتصفية ضغائهم العائلية المستحكمة ، فأدى ذلك إلى فقر الشعب وتذمره ، وإلى انقسام الأسرة المالكة بما استحكم من العداء بين أفرادها ، بحيث أصبحت البلاد عاجزة عن محامة عاصفة الغزو الإسلامي الذي كان مهددها .

لم يكن قد مضى قرن على رسالة الإسلام ، ومع ذلك فقد استطاع المسلمون بقوة إيمانهم أن يفتحوا فلسطين وسوريا ومصر وشمال أفريقيا ناشرين الدعوة حيثًا حلوا . . وهناك في شمال أفريقيا وقفوا يتطلعون إلى إسبانيا .

وفى عام ٧١١ م حين كان المسلمون فى شمال أفريقيا يعدون عدتهم قبل الانقضاض على إسبانيا كان رودريك(١) ملكاً على القوط

<sup>(</sup>١) أطلق عليه العرب اسم « لذريق » ٠

الغربين ، وقد اغتصب العرش بعد عزله الملك السابق و تيزة (Witiza) أو «غيطشة » كما يسميه العرب ، وعاقب أبناءه الذين هربوا إلى شمال إفريقيا طالبين النجدة ضده . وكذلك جعل من الكونت جوليان حاكم ميناء سبتة خصا قوياً . وتقع سبتة على الشاطئ الأفريقي عبر المضيق من إسبانيا . وبانضامه إلى المكيدة التي دبرها أبناء الملك السابق غيطشة ضد لذريق سلم سبتة إلى المسلمين الذين استخدموها قاعدة لحملهم ضد إسبانيا .

وقد قاد (الشيخ) طارق بن زياد الفرقة الأولى من الفاتحين التي رست على الصخره الهائلة التي تحمى الطرف الحنوبي لإسبانيا هزم الحامية القوطية هناك، وقد أطلق طارق اسمه على هذه الصخرة فأصبحت صخرة طارق، أو جبل طارق، الذي حرف إلى Gibraltar في اللغات الأوروبية.

وبالرغم من أن لذريق قام على رأس جيش قوامه ٨٠ ألفاً لرد الغزاة ، فإن معظم جنوده كانوا من العبيد ، يحاربون على الأقدام مسلحين بالمقاليع والأقواس والسهام .

أما جيش طارق فقد كان يتألف من ١٢ ألفاً من المحاربين معظمهم من الفرسان المسلحين جيداً . وخلال أسبوع من المعارك المستمرة . . أخذ القوط الغربيون يتقهقرون إلى أن هزموا عند نهر « برباط » (Guadalete) جنوبي إسبانيا على بعد أميال قليلة من مصبه في المحيط الأطلنطي . أما مصبر لذريق فما زال غير مؤكد :

فالأهازيج الإسبانية القديمة جعلته يختني من ميدان المعركة (مخلفاً) خفيه (صندله) الذهبيين المرصعين بالزمرد على شاطئ النهر، ثم يظهر ثانية لمواصلة القتال في معركة أخرى.

أما المؤرخون المسلمون فيذكرون أنه قد قتل ، وأن طارقاً أرسل رأسه محفوظاً في الكافور – كتذكار للانتصار – إلى مكة مدينة المسلمين المقدسة في الحجاز .

وانضم إلى الكونت جوليان وأبناء الملك غيطشة حلفاء آخرون في حملتهم ضد لذريق ، وهم اليهود الإسبان الذين تواطأوا ضد القوط الغربين على أمل النخلص من طغيانهم . .

وقد أقام اليهود في إسبانيا منذ ١٤٠٠ عام على الأقل ، وتقول الروايات اليهودية القديمــة إن اليهود أقاموا بإسبانيا التي يسمونها وسيفاردا » (Sepharda) في عصر ما قبل الناريخ.

ومع أن هذه الادعاءات ينتصها الدليل إلا أنه من الجائز أن نفراً من اليهود قدموا إلى إسبانيا مع الفينيقيين قبل ميلاد السيد المسيح بسمائة أو سبعمائة سنة . ومن المعروف أن بعض الحاليات اليهودية ازدهرت في المدن التجارية الساحلية . وقد تساهل الرومان مع اليهود في إسبانيا وسمحوا بازدياد قوتهم ونمو ثرواتهم وتملكهم للعبيد والمنازل ومزارع الكروم والزيتون . وعلى آية حال فع بداية حكم القوط الغربيين اختفي رخاء اليهود وتهددتهم الأخطار ؛ فني القرن السابع أمر أحد ملوك القوط اليهود بالارتداد عن دينهم واعتناق

المسيحية ، مع استخدام القوة إذا لزم الأمر ، وقد جلبت عليهم مقاومتهم أفظع أنواع الانتقام . فليس غريباً لذلك أنهم كانوا منلهفين في القرن الثامن للانضام إلى القوات الإسلامية ضد القوط الغربيين .

وقد بدا لهم طارق وقواته كأنما أرسلتهم السهاء لتحريرهم من الاستعباد .

## الفصل الثالث الأعدال

فيما بين عامى ٧١١ و ٧١٨ ميلادية اكتسح المسلمون شبه الحزيرة وفتحوا حميم أجزائها ، باستثناء نطاق صغير فى الشهال اتخذ منه الإسبان الذين لم يستسلموا مأوى لهم ، فكانوا يختبئون فى الكهوف والأودية ، كما لوكانوا من المطاردين الحارجين على القانون .

ومع أن طارقاً هو الذي بدأ الفتح، فإن أطيب ثمار ذلك الفتح للم تكن من نصيبه هو وأتباعه لأن ، موسى بن نصير الذي كان يتولى القيادة العامة لشهال أفريقيا ، والذي كان طارق من مواليه ، ما لبث أن توجه في أعقابهم إلى إسبانيا ، فأمر طارقاً وقواته أن يتخذوا مقرهم في المناطق الحبلية والهضاب القاحلة في الوسط والشهال – حيث الحدود التي يهددها الأعداء – واحتفظ موسى لنفسه بالحزء الحنوبي من إسبانيا ، وهو الإقليم الذي كان مفضلا عند المسلمين على الدوام ، والذي وصفه موسى بأنه مثل سوريا في روعة أرضه وسهائه ، وكالمند في عطورها وأزهارها ، وكمصر وكاليمن في بديع طقسه ، وكالمند في عطورها وأزهارها ، وكمصر في فاكهما وثمارها ، وكالصن في كنوزها المعدنية .

وتطلق كلمة المغاربة (Moors) بصفة عامة على جميع مسلمي إسبانيا

ولكن هذه التسمية ليست كاملة الدقة . فالمغربي (Moor) هو المسلم العربي الذي تمثله قبائل البربر في شمال أفريقيا ، في حبن أن الفاتحين. المسلمين كانوا يضمون في صفوفهم حماعات من عرب الشرق ـــ من الىمن وبلاد العرب (الحجاز ونجد) وسوريا . وكان الفرنجة-يطلقون على هؤلاء اسم (Saracens)،وكان طارق مغربياً ، وموسى. من عرب الشرق . وكان بينهما تنافس أحياناً يصل إلى درجة العداء المرير . ويوضح لنا هذا الانقسام بنن المغاربة وعرب الشرق بعض. السبب في عدم استطاعة المسلمين بعد انتصاراتهم الحربية في إسبانية آن يقيموا فيها دولة هادئة مستقرة على طول الزمن . ولم يقتصر الأمر على ماكان بين المغاربة وعرب الشرق من عداء ، بل إن كل طائفة كانت ممزقة في داخلها بما يوجد ببن أفرادها من منافسات حادة وضغائن ثأرية ، وبذلك لم يكن هناك محال لقيام حكومة مركزية قوية ، لشدة تعصب كل من المغاربة وعرب الشرق لاسنةلالهم ، ولأنهم كانوا لا يدينون بالولاء إلا للزعيم المحلى أو لرئيس القبيلة . فلم تكن دولة المسلمين في إسبانيا إلا نسيجاً واهياً من الولايات يعرضه أي لمس إلى التمزق.

ولعله من حسن حظ الإسبان ، ومما ساعدهم على الاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم ، أن العرب الشرقيين كانوا أول من تحكم في ميزان القوى في شبه الحزيرة ، وظلت مقاليد الأمور في يدهم عدة قرون . ويختلف هؤلاء العرب المثقفون عن البربر بما حباهم الله به

من ملكة الشعر وحب الحمال وتقدير العلم والتسامح الديني ، مما حول إسبانيا في عهدهم إلى دولة على درجة رفيعة من الثقافة والرقى . وعمر السنين خضع البربر أنفسهم لسحر تلك الحياة الهادئة الحميلة ، وأخذوا ينافسون العرب في بناء المساجد والقصور وجمع الكتب وإحاطة أنفسهم بكل وسائل الترف ومظاهر الحال .

ويبرز اسم عبد الرحمن الأول من القائمة الطويلة المعقدة لأسماء حكام إسبانيا من العرب .

كان عبد الرحمن حاكماً ذكياً ، أدخل كثيراً من الصناعات في البلاد وشجعها ، كصناعات الحرير ، والورق ، وتطعيم الصلب بالذهب والفضة – وهي صناعة دقيقة عرفت باسم «الفن الدمشقي » والذهب والفضة – وهي صناعة دقيقة عرفت باسم «الفن الدمشقي » الحلود التي نسبت إلى قرطبة . واهتم عبد الرحمن أيضاً بالزراعة ، الحلود التي نسبت إلى قرطبة . واهتم عبد الرحمن أيضاً بالزراعة ، فأدخل أشجار الموز ، وقصب السكر ، والقطن ، ونخيل التمر ، فأدخل أشجار الموز ، وقصب السكر ، والقطن ، ونخيل التمر ، في الأندلس . ويقال إنه زرع أول نخلة تثمر تمراً في إسبانيا في حديقة قصره . وكان يعتبر فلاحة البساتين من الفنون الحميلة ، وطلالها ، وظلالها ، وطلالها ، وطلالها ، ومساقها .

وأظهر عبد الرحمن اهتماماً بالغاً بأعمال البناء ، فقام بإصلاح الطرق ومساقى المياه الرومانية وصيانتها . وفى أثناء حكمه ارتفعت فى سهاء الأندلس قصور جديدة ومساجد عدة بمآذنها الرشيقة وجدرانها الضخمة السميكة . وفى عام ٧٨٦ – فى أواخر أيامه –

شرع فى بناء مسجد قرطبة الشهير الذى وضع تصميمه بنفسه ما وكان يشارك العمال فى عملهم لمدة ساعة على الأقل كل يوم حتى وافته المنية . وما زال مسجد قرطبة قائماً حتى يومنا هذا ، وبالرغم من بناء كنيسة مسيحية بداخله فإن ما بتى من آثار المسجد يكنى لأن يشر فى نفس المشاهد إحساساً بروعة الفن الشرقى وحماله . فهناك أكثر من ثما نمائة من الأعمدة التى نحتت من المرمر أو الحرانيت أو الحجر الرملي أو غيرها من أحجار الزينة ( بل إن أحدها من حجر يعطى رائحة الفسفور ) ، وانتشرت هذه الأعمدة فى صفوف طويلة تحمل عقوداً تتدلى منها مصابيح من النحاس أو البرونز أو الفضة . وجنوبى فرنسا ، وحملها العرب الفاتحون إلى قرطبة .

وفى ساحة ذلك المسجد العظيم حيث يفوح شذا زهر أشجار المرتقال فى الهواء الدافىء العليل ، يمكنك دون عناء أن تتخيل تلك الأيام الرائعة التى شهدتها إسبانيا تحت حكم المسلمين ، حين كان النبلاء يشيدون قصورهم ذات الحدران السميكة وقد تحلت أبوابها بالعقود المستديرة التى تحاكى «حدوة » الفرس . أما غرفها فى الداخل فقد كانت أرضيها وجدرانها تزدان ببلاط القرميد ، ويفصل كل حجرة عن الأخرى حائط رقيق من الحجو المثقوب بأشكال هندسية بديعة . وكانت الأزهار تتفتح فى صحون القصور المغطاة بفسيفساء من المرمر ، بينها يسمع الزائر هدير المياه الحارية . فى هذا الجوكان النبلاء يستمعون إلى الموسيقى ويقرءون الشعر وينظمونه ، ويتناقشون النبلاء يستمعون إلى الموسيقى ويقرءون الشعر وينظمونه ، ويتناقشون

فى الفلسفة اليونانية ، ويحاولون التنبؤ بالمستقبل بما عرفوه من علم الفلك وأوضاع النجوم ، كما كانوا يمارسون الكيميا بغية التوصل إلى حجر الفلاسفة – الذي كان يسود الاعتقاد أنه يحول أي معدن خسيس إلى معدن الذهب . وهنا أيضاً جمع العرب المكتبات العظيمة التي أثارت حسد الأوروبيين ، وكان عددها سبعين مكتبة في الأندلس ومقاطعة مرسية المحاورة لها ، من بينها مكتبة واحدة تمتلكها إحدى كبار الأسر تضم خسائة ألف كتاب .

وقد يقال إن هؤلاء العلماء المسلمين قد انحرفوا بعلم الكيميا إلى، شعوذة كيموية ، وبعلم الفلك إلى التنجيم ، غير آننا لا نستطيع أن نصف حميع أعمالهم ودراساتهم العلمية بالتفاهة والعقم ؛ فقد تركوا لنا كثيرا من البحوث العلمية القيمة في موضوعات هامة مثل الرى ، وتطعيم النبات ، وتربية الخيل والماشية . وما زالت بساتين الفاكهة ومزارع الخضر المنتشرة في جنوب إسبانيا وشرقها تحفظ بذه اللاكرى النضرة بعد مرور ألف عام . وجدير بنا - نحن المتكلمين بالإنجليزية - أن نعترف بديننا للعرب عندما نستخدم بعض الكلمات بالإنجليزية - أن نعترف بديننا للعرب عندما نستخدم بعض الكلمات التي أتتنا من لغتهم مثل Algebra (الحير) و Nadir (الخيول) Alcohol (الكحول) Apricot) و قد اشتقت أصلا من البرقوق .

وفي يومنا هذا ، كثيراً ما يتصرف الإسبان بالفعل أو بالقول.

وهم لا يدرون أنهم إنما يتبعون عادات عربية قديمة . فعندما يحييك إسبانى ، تزوره فى منزله للمرة الأولى، بقوله (Esta en su Casa) (أنت في بيتك) ، أو عندما تبدى إعجابك بساعة صديقك أو بسيارته أو بحلته الحديدة فىرد عليك (Esta a su Disposicion) (إنها تحت تصرفك) ، فإن صديقك الإسباني إنما يردد عبارات المجاملة المهذبة التي كان استعمالها شائعاً من ألف سنةمضت. وعندما يسترعى سمعك صياح مواطن إسباني قد أخذه الإعجاب براقصة أو مغنية فصار يردد: "Ole, Ole" ، فتأكدأنه إنما بحرف ماكان يردده العرب في نفس الموقف من: « الله ، الله ، هذا شيء جميل ». وفى خلال الأربعمائة السنة الأولى من حكم العرب لإسبانيا \_ أى ما يقرب من نصف مدة إقامتهم في البلاد \_ كانت معاملهم للإسبان أرفق وأرحم معاملة لقيها شعب مهزوم على يد فاتحيه . فبالرغم من أنهم كانوا ينظرون إلى الإسبان باحتقار ويعتبرونهم سذجأ جهلاء قذرين، فقد كان العرب متسامحين مع رعاياهم، (وسرعان ما أنشأوا الحمامات العامة في حميع المدن حتى الصغير منهاكي تعم فائدتها حميسع الشعب ) . فمن النادر أن نجسدهم بحثون المسيحيين أو اليهود على اعتناق الإسلام . وقد فسر بعض الكتاب هذا التسامح تفسيراً يفقده الباعث الإنساني ، فقالوا إن الحكام كانوا يفكرون فى الضرائب العالية التي تجبي من المسيحيين واليهود والتي لم يكن المسلمون يؤدونها ، فكان هؤلاء الحكام يفضلون الضرائب الدسمة على أن يعتنق الإسلام قلة من أهل الكتاب. وفي القرون الأربعة الأولى من حكم العرب لإسبانيا تمتع اليهود بالحياة الرغدة التي كانوا ينعمون بها من قبل في تلك البلاد ؛ فقد شاركوا المسلمين في اهتمامهم بالعلوم والحياة الفكرية ، واشتهر من بين اليهود عدد من المؤرخين والأطباء والفلاسفة والصيارفة الذين كانوا موضع تكريم في المدن العربية ، كما بلغ بعض الساسة اليهود مناصب مرموقة في أكثر من ولاية عربية . ا

أما المسيحيون فظلوا خاضعين لقوانينهم تحت الحكم العربى: الحاكم قضاة من بينهم ، ويتولى قسسهم النواحى الروحية من حياتهم . وكانوا يتعبدون في كنائسهم الحاصة ، فإذا لم تكن لهم كنيسة كان يسمح لهم بإقامة محراب في النصف الغربي من مسجد قريب منهم ، لأن المسلمين كانوا محتفظون دائماً بالقسم الشرقي من المسجد لإقامة شعائرهم الدينية . ( لأن اتجاه القبلة نحو الشرق ) .

وقد سمى وعايا المسلمين من المسيحيين باسم «المستعربين» (Mozarabs) وعرور السنين اتخذت عادات المستعربين ونظرتهم إلى الحياة صبغة شرقية ؛ لأن المؤثرات المسيحية التى استطاعت أن تخترق ذلك الحو الإسلامى الذى كانوا يعيشون فيه كانت قليلة جداً . وقد تحول بعض المستعربين عن ديانتهم المسيحية إلى الإسلام ، ولكن الأغلبية تمسكت بعقيدتها الكاثوايكية عبر القرون . ولما كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في البلاد ، فقد نسى المستعربون لغتهم ذات الأصل اللاتيني ، وأصبح من الضروري أن يترجم الإنجيل من أجلهم إلى اللغة العربية .

وعندما استونى ألفونسو السادس ( ملك قشتالة المسيحي ) على مدينة طليطلة عام ١٠٨٥ صدمت زوجته الفرنسية عندما علمت أن القسس كانوا يقيمون القداس وفقأ للطقوس القوطية القدممة التي تخلت عنها الكنائس فى خميع أنحاء أوروبا الأخرى ، وأنهم كانوا يقرءون الإنجيل ويعظون الرعية باللغة العربية . فألحت الملكة على أن تتبع الكنائس الطقوس التي كانت تسير عليها الكنائس الأوروبية، ولكن القسس رفضوا الإذعان إلى هذا الأمر ، فأمرت الملكة بأن يخضع الكتب التي تحتوى على طقوس الصلاة بالطريقتين القوطية والرومانية لاختبار النار ، ووعدت بأن الكتب التي تتحمل الحريق أكثر من غيرها سيتم إقرارها . وقد أجرى اختبار النار ، وفازت فيه الكتب القوطية التي كانت مدونة على رقائق من جلود الأغنام والماعز ، على حنن احترقت كتب الطقوس الرومانية ذات الورق العادى عن آخرها . ومع ذلك لم تبر الملكة بوعدها وتجعل الأمر يقف عند هذا الحد ، بل أعلنت أن حسم هذه المسألة لابد وأن يتم بالسلاح . فاختارت فارساً للدفاع عن قضيتها ، واختار المستعربون من جانبهم فارساً آخر . وأجرى اختبار السلاح ، وهزم فارس الملكة . وعندئذ وإفقت على مضض على حل وسط : يقضى بألا تمارس الطقوس القديمة في أية كنيسة جديدة يتم تشييدها ، ويسمح

للكنائس القديمة بأن تستمر على ماكانت تسير عليه من طقوس ومع ذلك تحولت جميع الكنائس بمرور الوقت إلى استخدام الطقوس الرومانية ، ولا يوجد اليوم فى إسبانيا كلها مكان يقام فيه القداس كماكان يقام في عهد لذريق ونبلائه الشقر الطوال القامة منذ ألف ومائتي سنة إلا فى معبد المستعربين فى كاتدرائية طليطلة .

اتخد أمراء أسرة عبد الرحمن الأول الذين تعاقبوا على الملك بعده لقب « خليفة قرطبة » ، أو الرئيس الديني لمسلمي إسبانيا . ولكن رغم الأهمية التي أضفتها عليهم تلك الزعامة الروحية فإنهم لم يستطيعوا أن يوحدوا البلاد ؛ إذ رفضت مدن عربية كبيرة مثل سرقسطة وطليطلة أن تعلن ولاءها لقرطبة . وقد أدى ذلك إلى أن الحكام المسيحيين في أطراف إسبانيا الشهالية التي لم يسيطر عليها المسلمون استطاعوا أن يوسعوا رقعة ممتلكاتهم ، مستغلن ما كان بن المسلمين من فرقة ، وذلك باسترجاعهم كل مساحة متنازع عليها في مكان ما ، أوكسب معاونة أحد الزعماء المسلمين في حملة ضد زعم آخر في ولاية علورة . وعلى مر السنين أصبحت خريطة إسبانيا كالثوب المرقع ، عضم ولايات مستقلة . بعضها مسيحي وبعضها عربي . وكثيراً ما كانت تتغير تلك الصورة نتيجة لنشوب معركة واحدة أو سقوط حصن واحد.

وبالرغم من أن المسلمين لم يحتفظوا بجيوش كاملة كبيرة ، فإنهم كانوا يعدون عديهم كانوا يعدون عديهم

لحملة عامة . وكانت قوة المسلمين تتركز في فرسانهم الذين كانوا يقضون معظم حياتهم تقريباً على ظهور الحيل . ولم يكن من المتصور أن يوجد عربي لا يجيد الفروسية . فعندما كانت تبدو نذر الحرب في الأفق كان رجال القبائل من سوريا ومصر وشمال أفريقيا ينضمون إلى إخوانهم في إسبانيا . وكان جميع المقاتلين بمتطون خيولا رشيقة سريعة ، وبلغ من مهارتهم في ركوبها أنهم كانوا يبدون للناظر وكأنهم هم وخيولهم جهاز حربي واحد . كانت أسلحتهم خفيفة ولكنها مواض ، وكان كل فارس يرتدى خوذة من الحديد تحت عامته ، وزرداً حديدياً تحت ملابسه ، ويحمل في يده درعاً خفيفة من الحشب المضفر ، ورمحاً طويلا نحيلا ، وسيفاً وخنجراً من أجود أنواع الصلب . وفي ركاب الحيش العربي كان يسير المشاة من المستعربين الصلب . وفي ركاب الحيش العربي كان يسير المشاة من المستعربين والمهود ، وكانت أسلحتهم السهام والأقواس والمقاليع ، ولكن والمهود ، وكانت أسلحتهم السهام والأقواس والمقاليع ، وكان الفرد وظيفة هؤلاء المحاربين لم تتعد كونهم خدماً للفرسان ، وكان الفرد منهم يتقاضي نصف ما يتقاضاه الفارس من مخصصات .

استمرت الأمور على هذه الأوضاع إلى أن ظهر فى القرن الثانى. عشر الميلادى قائد عربى اسمه المنصور ( بن أبى عامر ) هدد كيان الدول المسيحية الصغيرة التي كانت آخذة فى النمو . واستطاع المنصور فى كل حملة قام بها أن يقمع بعض الثورات التي قام بها أمراء مسلمون، وأن يقتطع لنفسه أرضاً من أراضى المسيحيين الذين أخذ فى دفعهم نحو الجبال الشهالية التي كانوا قد اتخذوها قاعدة للتوغل البطئ نحو

الحنوب ، إلى أن وصل إلى أقدس أضرحتهم « سنتياجو دى كومبو ستيلا » (Santiago de Compostela) فى جبال جليقية فى أقصى الشيال . فما كان منه إلا أن جرد الكنيسة من مخلفاتها الأثرية النفيسة ، وحطم صلبانها وصورها المقدسة ، وحمل معه أجراسها الضخمة ليستخدمها فى وضع مقلوب كمصابيح فى مسجد قرطبة ، فكانت بذلك من أقدم وسائل الإضاءة غير المباشرة .

ظن المنصور بعد نهب كومبوستيلا أن قضية المسيحين قد أصبحت قضية خاسرة ، وامتلأت نفسه ثقة بأنه سيقضى على كل مقاومة لم في حملته التالية . ولكن الحكام المسيحين خيبوا ظنه في هذه المرة ؛ إذ أخلوا في حمع شتات محاربهم اللذين كانت روحهم المعنوية قد انهارت ، وكونوا منهم جيشاً ممتلئاً عزيمة ومشرباً بالتحمس الديني ، استطاع أن يهزم المنصور هزيمة منكرة ويشتت شمل قواته . وقد رفض القائد العربي الذي انفطر قلبه أن تعالج جروحه التي أصيب بها في المعركة ، ولم يلبث أن توفي بعد ذلك بقليل . وهكذا انهارت دولة المنصور التي كان يبدو عليها القوة انهياراً سريعاً ، حتى إنه في السنوات المسبع التي تلت وفاته استطاع « سانتشو جارسيا » (Sancho Garcia) المنسور التي كان يبدو عليها القوة انهياراً سريعاً ، حتى إنه في السنوات قد مهر مسيحي من قشتالة — أن يصل على ظهر جواده إلى أبواب قرطبة كحليف لأحد الثائرين من الحكام المسلمين . ومع أن الثائر عليه عند عودته إلى بلاده بالكثير من النفائس التي كانت قد نهبت في الطربي لم يسمح لحليفه المسيحي بالدخول إلى المدينة المقدسة ، فقد خميه عند عودته إلى بلاده بالكثير من النفائس التي كانت قد نهبت في الطربي إلى قرطبة .

ولم تمض سنوات قليلة حتى قامت فتنة بين المسلمين أنفسهم ، أدت إلى نهب قرطبة على يد إحدى الشيع المعارضة لحكام المدينة ، فعمت الفوضى ، واشتعلت النيران فى القصور والمساجد ، وقتل كثير من العلماء والنبلاء . وكان من نتيجة تلك الفوضى أن تقلص حكم الحليفة واستحال إلى ولايات صغيرة الحجم ، حتى أصبحت صورة الحكم الإسلامي شأئهة إلى أبعد الحدود . كان المسيحيون أكثر تماسكاً وأقدر على تناسى خلافاتهم في سبيل قضيتهم المشتركة ، وكان في استطاعتهم أن يستعيدوا فتح إسبانيا في القرن الحادي عشر . في أن جماعة من مسلمي شمال أفريقيا قاموا بغزوة جديدة أوقفت غير أن جماعة من مسلمي شمال أفريقيا قاموا بغزوة جديدة أوقفت تقدم المسيحيين ، وبذلك اشتد ساعد المسلمين في إسبانيا ، وقويت قبضتهم على البلاد من جديد .

جاء هؤلاء الغزاة الجدد بفظاظتهم وأرادوا الانفراد بحكم البلاد ، وكانوا متطرفين في تعصبهم ، فأخذوا في حرق كنائس المسيحيين ومعابد اليهود ، بل إنهم أعملوا القتل في المسلمين الذين انحرفوا عما انخذه هؤلاء الغزاة لأنفسهم من معتقدات . وعندما أخذ تأثير الأندلس السحرى يعمل في تهذيبهم ، حتى أصبحوا مترفين ناعمين ونسوا تقاليدهم الحربية ، حل محلهم غزاة آخرون من عبر المضيق واستأنفوا أعمال الاضطهاد ، حتى إنه يعزى إنى تلك القبائل الشديدة التعصب أنها دمرت الكثير من مكتبات المسلمين الكبرى في إسبانيا .

ولكن على الرغم من هذه الانتفاضات المؤقتة ، كانت أيام المسلمين في إسبانيا معدودة . في منتصف القرن الثالث عشر انسلخت البرتغال عن الحكم الإسلامي مكونة دولة مسيحية مستقلة ، في حين كان معظم إسبانيا مقسماً إلى دويلات يحكمها ملوك أو أمراء مسيحيون فيا عدا مملكة غرناطة في جنوب الأندلس . وهناك - في غرناطة - في غرناطة كان من المقدر لشمس الشرق أن تأفل أفولا بطيئاً جميلا استغرق قرنين آخرين من الزمان .

## الفصك الرابع الاستارد د

لم يستطع الغزاة المسلمون ، حتى فى أوج انتصارهم ، اجتياح منطقة الحبال الوعرة الممتدة على طول الحدود الإسبانية الشالية ؛ فقد بقى الإسبان المسيحيون الذين هربوا أمام الفاتحين أحراراً فى الأودية والتلال فى مقاطعات جليقية واشتورية والباسك ونبرة (Navarre).

وكان بين اللاجئين الذين فروا من المغاربة الأمير القوطى بلاى (Pelayo) الذي اعتصم في كهف عظيم بأشتورية يسمى كوفادونجا (Covadonga) بعد نجاته من موقعة وادى البرباط عام ٧١١ . ويقع هذا الكهف في نهاية خانق ضيق بين جبلين طوله خمسة أميال . وهناك حمله أتباعه القلائل فوق دروعهم كما كانت عادة القوط ، ونادوا به ملكاً عليهم . وعندما سمع العرب بالحاكم الحديد لهذه المملكة الهزيلة أرسلوا أحد شيوخهم على رأس سرية من الفرسان إلى كوفادونجا لميعرض على بلاى الأراضي والألقاب إذا استسلم . ولكن بدلا من أن يقبل بلاى هذا العرض شن هو وفرسانه القلائل هجومهم على العرب ، على حين كان هؤلاء ينتظرون في مرج خارج الكهف . ولم يتمكن فرسان العرب من التقهقر لأن جنودهم كانوا يتحركون ببطء

فى الحانق. وبينها كان الفرسان المسيحيون مشتبكين مع أعدائهم كان الكهول والأطفال والنساء قد اتخذوا لأنفسهم مخابىء وراء الصخور المطلة على الحانق، وأخذوا يدفعون بالأحجار الضخمة وجذوع الأشجار على الحنود فى أثناء عبورهم الحانق فى صف مستطيل.

وقد أفنيت القوة العربية عن آخرها . وبالرغم من أن هذا النصر يبدو ضيلا من حيث عدد المقاتلين الذين اشتركوا في المعركة ، فإنه أثار حماسة المسيحيين لمواصلة الكفاح . ولذلك تعتبر موقعة كوفادونجا عام ٧١٨ بداية استرداد الإسبان لبلادهم ؛ إذ بدأت إسبانيا المسيحية في النمو من جديد — ببطء وعزم ومشقة ، وانتشرت الحركة التحررية في جليقية وأشتورية ومقاطعات الباسك ونبرة وأرغون وقطالونية في الشمال ، ثم تسربت جنوباً حتى بلغت نهرأبره (Ebro) في بادئ الأمر إلى أن امتدت إني نهر دويره (Duero) ثم نهر تاجه (Tagus) .

ومن الصعب أن يصدق الإنسان أن تتغلب جماعات شبه همجية تفتقر إلى السلاح على قوات المسلمين المتفوقة . ولكن أحد الأسباب التى يعزى إليها نجاحهم هو إيمانهم بأن بطلا من أصحاب المعجزات يناصرهم في حربهم من أجل المسيحية ، وهذا البطل هو القديس جيمس (Saint James) الذي يعرف في إسبانيا باسم سنتياجو دي كومبوستيلا ، والذي أصبح في بعد القديس الحامي للدولة الإسبانية ومصدر الكثير من شجاعة مواطنها . وقد أقسم أكثر من ملك أو قائد مسيحي بأنهم رأوا سنتياجو رأى العين - قبل المعركة أو في معمعها -

ممتطياً جواداً أبيض ملوحاً بسيف براق . وعندما يفكر الإسباني في سنتياجو فإن قلبه ينبض بالعزة الوطنية ويتملكه التحمس الديني . فلم تكن حركة الاسترداد في حقيقتها سوى حرب صليبية يقود فيها سنتياجو جحافل الإسبان ضد أعدائهم على مر القرون .

وتحكى الروايات القديمة (التي يصعب تمييز جانبها التاريخي من جانبها الأسطورى) أن القديس جيمس هو أحد الحواريين الاثني عشر ، وكان قد وفد إلى إسبانيا ليعظ قومها . فلما استشهد فى فلسطين بعد ذلك قام بعض أتباعه المخلصين بوضع جنهانه فى تابوت من المرمر فطفا هذا التابوت بمعجزة على سطح البحر – وكان أحد الملائكة يوجه سيره – إلى أن قذفت به الأمواج على شاطئ جايقية حيث رقدت رفات القديس حتى القرن التاسع عندما شاهد أسقف تيودومير وقدت رفات القديس حتى القرن التاسع عندما شاهد أسقف تيودومير فلما استقصى الأمر اكتشف المقيرة وبداخلها هيكل عظمى ، ثم علم فلما استقصى الأمر اكتشف المقيرة وبداخلها هيكل عظمى ، ثم علم أن ما عثر عليه هو رفات سنتياجو – قديس إسبانيا الحاص .

وخوفاً من استيلاء قراصنة البحار – الذين كانو ا ينهبون الشاطئ أحياناً – على تلك البقايا التمينة ، فقد تم نقلها إلى مكان يسمى كومبوستيلا الذى يبعد عن الشاطئ ببضعة أميال ، وهناك شيد الأهانى ضريحاً بسيطاً ليضم رفات القديس التي ما إن انتشر خسير العثور عليها بين الأهالى حتى أقبلت حموع الإسبانيين إلى كومبوستيلا لتتوجه

بالدعاء لعودة المسيحية إنى شبه الجزيرة بأكملها . وعندما كان الملوك والأمراء يشتبكون فى معارك ضد المسلمين كانوا يعبرون عن شكرهم على ما يحققونه من انتصارات بأن يهبوا ضريح قديسهم بعض الذهب والمجوهرات . ولما جرد القائد العربي المنصور كومبوستيلا من كنوزها لم يجد أثراً لحمان سنتياجو ، الذى قيل إن قوة خفية نقلته إلى مكان آخر آمين . ويدعى الإسبانيون اليوم أن الصندوق الفضى الذى يشاهد فى كاتدرائية كومبوستيلا يضم رفات ذلك القديس .

كان ضريح سنتياجو أشهر أضرحة أوروبا في العصور الوسطى ؟ يؤمه الحجاج من إنجلسترا وفرنسا والأراضي المنخفضة وألمانيا وإيطاليا . وكان رمز ذلك القديس هو الصدف . ولذلك كنت تشاهد الأصداف وقد حاكها الأسقف الألماني على ردائه ، والملك الفرنسي على معطفه ، والفلاح الإنجليزي على سترته ، والتاجر الفلمنكي على عباءته . وانتشرت الأديرة على طول طريق الحج لإيواء المسافرين وإطعامهم ، كما ألف الرهبان أو الشعراء المتجولون كثيراً من قصص المغامرات لتسلية هؤلاء المسافرين . ومن المعتقد أن أغنية رولان (Song of Roland) استمدت من الأقاصيص التي كان هؤلاء الحجاج أول من استمع إلها وهم في طريقهم إلى كومبوستيلا .

العربية - قاد جيشه نحو الشهال مخترقاً ممراً ضيقاً في جبال الرانس يسمى ممر رنشـــفالة (Roncesvalles) . وحتى تلك اللحظة كان كل شيء قد جرى على نحو ما يريد شرلمان : فقد افتدت سرقسطة نفسها بكنوز نفيسة ، وعندها وصل شرلمان إلى ممر رنشفالة اعتقد أنه أصبح بمنأى عن الخطر ، لأن المسر كان في أيدى الباسك المسيحيين الذين كان بينهم وبينه معاهدة سلم وصداقة . فلما اجتاز شرلمان وطلائع جيشه ذلك المر الحبلي الضيق بسلام ، لم يستطع الباسك مقاومة إغراء ما شاهدوه من النفائس الثقيلة التي تحملها مؤخرة الحيش وهي تشق طريقها في الوادي الضيق. فما كان مهم إلا أن انقضوا علمهم ، كما انقض أتباع بلاى على المسلمين قبل ذلك بستين سنة ، ودفعوا بالحجارة وجذوع الأشجار على رؤوس الحنود الذين لم يكن لهم حول ولا قوة ، كما صوبوا نحوهم السهام والأحجار التي تقذفها المقاليع . وهكذا فقدشر لمان نصف جيشه ، وسرقت كنوزه ، قبل أن يتمكن من نجدته . ويسجل المخطوط القديم الذئ يروى قصة هذه الهزممة (Ruotland) – أو رولان – الذي قتل في تلك المعركة ، وكان حاكماً على مقاطعات الحدود فى بريتانى. وذلك السطر الوحيد في التاريخ هو كل ما نعرفه عن رولان الحقيقي ، ولكن آلاف الصفحات من القصص التي نسجها الخيال كتبت عن تلك الشخصية ، وفيها حل العرب محل الباسك الخونة ، وفيها أيضاً نسمع عن البوق السحرى ، وعن السيدة أود (Aude) التي تملكها الحزن

على وفاته . وقد نشأت جميع هذه القصص أول ما نشأت على طول وطريق الحج إلى كومبوستيلا .

وكان لإسبانيا أبطال من أبنائها ، ولدوا على أرض إسبانية ، وحاربوا من أجـل وطنهم . وقد ورد ذكر هؤلاء في المدونات التاريخية القديمة وفي عدد لا يحصى من الملاحم الشعرية ، فهناك ما يربو على مائني ملحمة تشيد بالأعمال البطولية – الحقيقية والحيالية بالتي تنسب إلى «السيد» (Cid) الذي يعتبر بطل إسبانيا القوى في العصور المي تنسب إلى «السيد» هو الملقب العربي المكانة التي يحتلها رولان في فرنسا . «والسيد» هو اللقب العربي الذي أطلق على روى دياز (Ruy Diaz) الذي عاش في القرن الحادي عشر ، وكان محارباً معتداً بنفسه كثير المفاخرة ، في القرن الحادي عشر ، وكان محارباً معتداً بنفسه كثير المفاخرة ، وأنه البطل الرهيب الذي كان يلتي الذعر في نفوس المسلمين . فلاغرو وأنه البطل الرهيب الذي كان يلتي الذعر في نفوس المسلمين . فلاغرو أن تؤهله هذه الصفات ليكون بطلا شعبياً . ومما يروى عنه أنه البطل الذي كانت لديه الحرأة على أن بجادل الملك ، وأنه أغار على فرنسا وتحدى إمير اطورها ، كما ذهب إلى إيطاليا وأهان البابا .

روبالإضافة إلى مائتى الملحمة فقد نظمت فى سبرته قصيدة طويلة كتبت بعد وفاة البطل بنحو خمسين سنة . وتهز هذه القصيدة مشاعر قارتها بما فيها من حركة وحياة ، وفيها توصف مغامرات «السيد» على نحو معقول محتمل الحدوث ، كما ترد بها أسماء لأماكن حقيقية ، وأوصاف لمعارك تاريخية .

تروى قصيدة « السيد » أنه عندما أمر الملك ألفونسو السادس عنفيه من مسقط رأسه بورجوس ، ودع البطل زوجته اكسيمينا (Ximena) وابنتيه وداعاً حزيناً ، وانطلق على جواده في صحبة نفر غليل من أصدقائه الأوفياء ،

«كان يوم الفراق حزيناً ، مؤلماً كألم انتزاع ظفر من إصبع اليد ، ولما حان الوقت قفز إلى سرجه وسار على رأس أعوانه ، ولكنه كان كلما تقدم في سيره يدير رأسه إلى الوراء ليلتي نظرة أخيرة على أعز ما يمتلك على وجه الأرض » ،

ولا يخلد السيد في منفاه إلى الهدوء ، بل نجده يقتحم القلاع العربية الواحدة تلو الأخرى ، ويستولى عليها ، ويقتل عدداً من السلمين ، ويزداد ثراء بما بجمعه من أسلاب . ثم يهزم كونت برشلونة المسيحى ، ويستولى أخيراً على مدينة بلنسية العربية . وبعد أن يسترضى « السيد » الملك ألفونسو بالهدايا الثمينة ، يعرض عليه أن يختار لابنتيه الفيرا (Elvira) وصول (Sol) زوجين من النبلاء . وتروى القصيدة بعد ذلك ما اتصف به هذان الزوجان من جبن وقسوة ، وكيف أنهما انتقما من «السيد» لإساءات صورها لهما خيالهما بضرب زوجتهما وتركهما وحيدتين في إحدى الغابات . فيتوجه «السيد» إلى طليطلة ليقابل الملك ، ويتهم الزوجين بما ارتكباه من جرائم . فيأمر الملك بأن يحسم النزاع في ساحة المبارزة . ويلقى من جرائم . فيأمر الملك بأن يحسم النزاع في ساحة المبارزة . ويلقى الزوجان الجبانان هزيمتهما على أيدى الفرسان الذين بمثلون «السيد»

وتحصل كل من الفيرا وصول على ترضية ، وتتزوج كل منهما بزوج. فاضل من الأسرة المالكة .

ويتفق قداى المؤرخين من الإسبان والعرب مع ما ورد فى الملاحم وفى قصيدة « السيد » عن شجاعته وإقدامه ، ولكهم لا يجعلون منه رجلا مثالياً ؛ إذ أنهم يصفونه — رغم ما أوتى من شجاعة — بالقسوة والغدر . فهو على استعداد لبيع خدماته لأى حاكم مسلم يجزل له العطاء ، ولا يتردد فى خيانة الملك المسلم الذى عهد إليه بحصار بلنسية ؛ إذ ما إن تستسلم له المدينة الحائعة حتى يحتفظ مها لنفسه . ولكن بجب علينا أن نتذكر — قبل أن نصدر حكمنا على المناسبين فى ذلك الوقت كانوا يلجأون إلى الحداع ، ومخاصة والمسيحين فى ذلك الوقت كانوا يلجأون إلى الحداع ، ومخاصة خداع أعدائهم . وقد اعترف المؤرخون العرب أنفسهم — وهم الذين أطلقوا على روى دياز « سوط المنقمة فى البلاد » — بأنه كان من عجائب خلق الله فى حب المحد ، ومتانة الحلق ، والشجاعة .

استعاد العرب بلنسية بعد ثلاث سنوات من وفاة «السيد» وظلت في حوزتهم ثلاثة قرون أخرى . وإذا كانت مغامزات «السيد» قد انتقصت من ثروة إسبانيا في الأراضي والقلاع ، فإن هذا الفارس الأناني الطموح كان رمز البطولة ، ومصدر الإلهام للكثيرين من بني وطنه الذين بذلوا النفس من أجل بلادهم . فقد شجع ما كان من بني عن أفعاله نبلاء إسبانيا وقسسها وفلاحة مواصليها على الكفاح —

حتى تحت الظروف التى كاذ المسلمون مهددون فيها بالقضاء على حميع ما حققوه من مكاسب.

وما إن حل القرن الحادى عشر حتى كانت مملكة قشتالة قد تمكنت من أن تصم تحت لوائها مساحات كافية من الأراضى المتفرقة المتجعل من نفسها أقوى دولة مسيحية في إسبانيا . وكان ألفونسو السادس – مولى « السيد » ؛ قد استولى على طليطلة عام ١٠٨٥ ، ولعل القارئ يذكر الحملة التي شنها ملكته ضد قداس كنائس المستعربين . كان ألفونسو غنى الأفكار ، خصب الحيال ، وكان أكثر تساعاً من أسلافه ومن معظم معاصريه الذين كانوا يؤمنون اكثر تساعاً من أسلافه ومن معظم معاصريه الذين كانوا يؤمنون باستعباد المستوطنين المسلمين في الأراضي التي يفتحونها . فقد لاحظ ألفونسو كيف كان المستعربون راضين عن أحوالم تحت سماحة الحكم الإسلامي ، ولذلك فإنه عامل مسلمي طليطلة بعد فتحها معاملة تتسم بالشرف والإنصاف . وأدرك بعض أمراء المسيحيين الآخرين بأن رضا الرعية عن الحكم يقلل من احتمال انقلابها عليهم ، فأخذوا عدون حذو ألفونسو .

وبالتدريج تسببت الحروب والمعاهدات والمصاهرات الملكية في اندماج دويلات مسيحية صغيرة بعضها في بعض ، حتى بدت صورة إسبانيا الموحدة أكثر وضوحاً . وفي بداية القرن الثالث عشر تحالف ألفونسو الثامن ملك قشتالة مع ملوك نبرة وأرغون ، وقاد جيوشهم المتحدة صوب الحنوب مخترقاً ممراً سريا في جبال سيبرا

مورينا لينقضوا على جيش عربي موحد كان يعسكر في سهل منحدر يعرف باسم « نافاس دى تولوزا » (Navas de Tolosa) فأفنوهم عن آخرهم . وتؤرخ هذه المعركة خاتمة تسلط العرب على شبه الحزيرة . وبعد مرور أقل من عشرين سنة عليها استولى ملك أرغون ( الذي كان يفخر في الوقت ذاته بأنه «كونت برشلونة») على جزر ميورفه ومينورفة وأبيسة التي تتكون منها جزر البليار الرائعة في البحر المتوسط والتي ما زالت تعتبر جزءاً من إسبانيا .

وكان آهم حادث مهد السبيل إلى وحدة إسبانيا هو الزواج الذي تم في عام ١٤٦٩ بين فرديناند ولى عهد أرغون وإيزابيلا وريثة عرش قشتالة ، وقد أطلق عليهما اسم الملك والملكة الكاثوليكيين . وكان كل منهما طموحاً ، ففرديناند يطمع في سلطة سياسية لاحد لها ، وفي السيطرة على مزيد من الأراضي . أما إيزابيلا فقد كانت تحلم باليوم الذي تسود فيه الديانة الكاثوليكية جميع إسبانيا فلا يتذبذب هواء البلاد بصلوات مسلم أو عبادة يهودي . فعقد كلاهما العزم على أن يجعلا من إسبانيا المتحدة تحت لوائهما دولة كاثوليكية عظيمة ، واتجهت أنظارهما إلى غرناطة — آخر مملكة إسلامية في شبه الجزيرة . وقد كانت غرناطة في الواقع دولة صغيرة ضعيفة دانت بالولاء وقد كانت غرناطة في الواقع دولة صغيرة ضعيفة دانت بالولاء وثيقة زواج فرديناند وإيزابلا . كان حكام غرناطة ينعمون بالمعيشة وشعم الحمراء البديع ، حياتهم مليئة بالمسرات والرغد ، ولاتتعدى واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام واجباتهم تصريف الشئون المحلية . كانوا يصيدون الحيوان باستخدام

الصقور فى الحبال والمراعى التى تحيط بالمدينة ، وكانوا يرحبون بالعلماء الذين يفدون من أفريقيا والشرق الأدنى ، بجالسونهم إلى جانب بركة فى ساحة القصر ، أو فى حديقة بالقرب من نافورة ، ويطارحونهم الشعر ، أو يتناقشون معهم فى مسائل فلسفية . فكانت حياتهم تبدو آمنة ساحرة . ولكن القصر والمدينة كانا حافلين بالحونة والمتآمرين ، وكانت فسيفساء القصر تلطخ أحياناً بدماء الاغتيالات السياسية . وفى أحيان أخرى كان بعض أمراء غرناطة الحانقين يخالفون العهود التى أخذوها على أنفسهم تجاه قشتالة ويهاحمون الأراضى المسيحية . وبين الفينة والفينة كانت المدينة تضم داخل أسوارها حماعات من مغامرى شمال أفريقيا الذين يعدون العدة لحملات أوسع نطاقاً ضد المسيحيين .

لاحظ فرديناند وإيزابلا أن هذا الإسفين الإسلامي يحول دون توحيد إسبانيا ، فصمما على إزالته وأخذا في الاستعداد للحرب . فجعل القسس والأساقفة يحثون الناس في عظاتهم على فتح غرناطة ، وأخذ الأهالي يتحدثون عن الحملة القادمة على أنها حرب مقدسة . وبعد إعداد دام عدة سنوات خرج فرديناند عام ١٤٩١ على رأس خسين ألفاً من رجاله لمحاصرة المدينة . وتبعت الملكة وأطفالها الحيش وأقاموا في منازل واطئة شيدت من الحجارة خصيصاً لهم في إحدى القرى التي لاتبعد كثيراً عن أسوار غرناطة والتي أطلقت الملكة علما اسم « الإيمان المقدس » (Santa Fe) . عاشت الملكة مع أطفالها في تلك القرية عدة شهور ، على حين كان فرديناند ورجاله أطفالها في تلك القرية عدة شهور ، على حين كان فرديناند ورجاله

يتصدون لقوات المسلمين التي تجازف بالخروج من المدينة ، ويتلفون الأراضي المحيطة بها ، ويقطعون جميع الإمدادات الغذائية عن سكان غرناطة المحاصرين . وقد تعرضت الملكة نفسها لأخطار الحرب ، بل إنها اكتست درعاً يمكن مشاهدتها اليوم في متحف السلاح الملكي عدريد . وحدث ذات مرة أن نجت الملكة بأعجوبة من طعنة وجهها إليها أحد المسلمين المتعصبين ، وفي مرة أخرى كاد فضولها بالنسبة إلى قصر الحمراء يوقعها في الأسر ، إذ كانت قد صعدت إلى سطح أحد المنازل في قرية قريبة لتلقي نظرة على ذلك القصر الخرافي عندما أحاطت شرذمة من الفرسان العرب بالقرية وأوشكت أن تدخلها لولا أن فرسان حرس الملكة الحاص وصلوا في الوقت المناسب للمحتلية على محرودهم .

سلمت غرناطة الحائعة بعد شهور من الحصار . وفى يناير من عام ١٤٩٧ ارتفع صليب فضى فوق قصر الحمراء ، حين كان فرديناند وإيزابلا يدخلان المدينة فى موكب مهيب . وهكذا انتهى فى غرناطة ذلك الكفاح الذى بدأه بلاى فى كوفادونجا عام ٧١٨ والذى استمر ٧٧٤ سنة .

## الفصل الخامس المحاسب المستحص المستحص المستحص المستحص المستحدد والمستحدد والمستحد والمستحدد والمس

بعد ثلاثة أشهر من فتح غرناطة طرد فرديناند وإيزابلا اليهود من إسبانيا بعد أن تبينا أن الأمة ستكون أكثر أمناً ووحدة بدونهم . فقد خشيا أن يتآمر اليهود — إذا تزايد سخطهم — مع العرب في شمال أفريقيا ، كما فعلوا من قبل سنة ٧١١ لتمهيد السبيل إلى غزو جديد لإسبانيا . وتشتت اليهود بعد أن جردوا من ثرواتهم في الدول الواقعة على طول الشواطئ الحنوبية للبحر المتوسط ، حيث يتفاخر أحفادهم إلى اليوم بأصلهم الإسباني .

وفى نفس العـام ، وقع حـدث ثالث فى التاريخ الإسبانى كان أكثر أهية ومغزى للعالم من طرد اليهود أو غزو غرناطة ، وهو اكتشاف كريستوفر كولمبس للعالم الجديد فى ١٤ من أكتوبر سنة ١٤٩٧ .

ورغم اهتمام الملكة إيزابلا عدة أعوام بنظرية كولمبس التي تقول بإمكان اكتشاف طريق بحرى إلى الشرق الأقصى ، بأن يتجه الإنسان عن طريق البحر غرباً ، إلا أنها لم تستطع أن تقدم له يد المعونة ، فقد كانت محتاجة إلى كل إيرادتها وإمكانياتها لتمويل الحرب ضد

المسلمين فى غرناطة . ولم يكن فى استطاعتها التفكير فى كولمبس أو فى مغامرته حتى دان النصر للإسبان .

ولكن بعد ذلك بقليل ، وفى أبريل عام ١٤٩٢ ، وقعت الملكة عقداً مع كولمبس فى بلدة سانتافى ، خولته بمقتضاه القيام برحلته . ولم يكن لدى الملكة أموال معدة تكفى لتمويل المشروع ، ولكنها لم تبع مجوهراتها - كما تقول الأسطورة - وإنما أصدرت أمرها إلى ميناء بالوس الصغير (Palos) بإعداد سفينتين مزودتين بالرجال ، وتسليمهما لكولمبس ، وذلك كغرامة لاقتراف بالوس مخالفات معينة ، وتدمر أهالى البلدة محتجين على توقيع هذه العقوبة عليهم ، في حين وتذمر أهالى البلدة محتجين على توقيع هذه العقوبة عليهم ، في حين قام أخوان من نفس البلدة ، هما : مارتين (Martin) وفسنت بنزون قام أخوان من نفس البلدة ، هما : مارتين (Martin) وفسنت بنزون

وإذا ذهبت إلى «بالوس» اليوم (وهي تقع على بعد ٥٠ ميلا جنوب غربي أشبيلية يربطها بها طريق جميل يخترق المزارع والبساتين) فستجد أنها بلدة صغيرة مهملة تعيش على صيد السمك ، لم يطرأ عليها تغييز يذكر منذ عهد كولمبس . وبالرغم من تعرضها لفعل الزمن ، فإن كنيسة سان جورج القديمة ما زالت قائمة بها . ويلق القس بعظاته من نفس المنبر الحديدي الذي أعلن منه التفويض الملكي الرحلة (رحلة كولمبس) في الصباح الباكر من يوم ٣ من أغسطس عام ١٤٩٢ . وكان قداس ذلك اليوم هو آخر قداس يحضره كولمبس وقباطنته ورجاله لأشهر طويلة . وعقب القداس ، سار المغامرون

جماعة متجهين من البلدة البيضاء إلى الشاطئ حيث رست سفنهم الثلاث الخفيفة . وبمكنك أن تتصور كيف احتشد أهل البلدة على الشاطئ يرقبون إبحارهم .

ولقد سمعنا عن الصعوبات والشكوك التي صاحبت أول رحلة عبر الأطلنطي، ويمكننا أن نتصور فرحة هؤلاء البحارة عند وصولم إلى جزيرة صغيرة من جزر بهاما (Bahamas) في ١٢ من أكتوبر، استولى كولمبس على هذه الحزيرة باسم إيزابلا وأطلق عليها اسم سان سلفادور (San Salvador) — ولم يدر بخلده أنه كان على أعتاب قارتين عظيمتين.

وفى الرحلة الثالثة من رحلاته الأربع التى قام بها إلى العالم الحديد رست سفنه فعلا على شواطئ أمريكا الحنوبية . . ولكنه لم يدرك أنه قد اكتشف عالماً جديداً كاملا . ومات معتقداً أنه قد وصل إلى الهند عن طريق البحر . ولهذا السبب كان الإسبان فى القرون الحامس عشر والسابع عشر يطلقون على أمريكا الشمالية والحنوبية وجزر البحر الكاريبي اسم جزر الهند (Indies) .

كانت تلك الأراضى - من الناحية القانونية - ملكاً خاصاً لإيزابلا وتاج قشتالة ، لا يخص فرديناند شيء منه ، لأنها هي التي آمنت بكولمبس وساعدته ، لا زوجها .

وكان فرديناند قد مد الحملة الأولى ببعض المال . . ولكنه اشترط أن يرد المبلغ إليه بالكامل مهما تكن نتيجة المغامرة . وفي حالة

نجاح الحملة يرد إليه ماله أضعافاً مضاعفة . وبناء على ذلك فإن رحلات كولمبس الأربع إلى نصف الكرة الغربي كانت في الواقع باسم قشتالة . ولم يكن يسمح لرعايا الملك فرديناند في مقاطعتي قطالونية وأرغون بالرحيل مع كولمبس ، بالرغم من أن القطالونيين كانوا من أمهر البحارة المدربين في إسبانيا ، وكانوا حتى ذلك الوقت قد حققوا لأمتهم معظم أمحادها البحرية . وقد استمر احتكار قشتالة لحذه الاكتشافات حتى بعد وفاة الملكة إيزابلا ، لأنها اشترطت في وصيتها أن يكون لشعبها وحده الحق في الاستكشاف والإقامة والتجارة مع جزر الهند . ومن حين لآخر كان هذا الحظريرفع في حالات مع جزر الهند . ومن حين لآخر كان هذا الحظريرفع في حالات خاصة ، ولكنه استمر سارى المفعول عموماً نحو ثلاثمائة سنة .

وعندما عاد كوابس ورجاله ثانية إلى أرض الوطن في مارس عام ١٤٩٣ هزت قصص مغامراتهم مشاعر كل إسباني . فبالنسبة إلى شعب جبل على المخاطرة والمغامرة بدت الحياة وقت السلم مملة لا طعم لها ولا رونق . ولذلك رحبوا بالتحدي الذي تمثل في مغامرات جديدة ، فقد كانوا محلمون بالثروات الحرافية الموجودة عبر المحيطات الغربية ، ويتأجج تحمسهم لنشر المذهب الكاثوليكي بين أهالي العالم الحديد . واحتشد رجال من كل سن وكل لون ليشتركوا في الحملات التي بدئ في تنظيمها إلى جزر الهند .

فأبحرت من إسبانيا جماعات تضم بحارة وجنوداً محترفين وتجاراً وفلاحين وعلماء وقسساً وطغاماً ، هدفهم الكشف والإقامة واستغلال الثروات الطبيعية والتبشير بالمسيحية فى تلك الأراضى التى تشمل حالياً جزر الهند الغربية والمكسيك والحدود الحنوبية لأولايات المتحدة وأمريكا الحنوبية.

وقد اختلفت حظوظهم ومصائرهم ، فبعضهم لتى حتفه من الحمى، أو من السهام المسمومة فى الغابات والمستنقعات ، وفاز بعضهم بهبات من الأراضى الحصيبة ، وشيدوا القصور الحصينة كالقلاع فى موطنهم الحديد ، فى حين جمع فريق ثالث كنوزاً ضخمة من الذهب والمحوهرات، وعادوا بها إلى إسبانيا ليعيشوا كالأسياد فى القلاع التي شيدوها .

وقد تركوا من بعدهم سملات مشرقة مكنك رؤيها إذا زرت دار محفوظات جزر الهند في أشبيلية . ويرجع الفضل في إنشاء هذه المكتبة العظيمة التي تحوى الوثائق المتعلقة بالاستكشافات والفتح والاستعمار في العالم الحديد إلى فرناندو (Fernando) ابن كولمبس الذي تركها للدولة بعد وفاته . أي شجاعة تفصح عنها تلك الوثائق والحطابات التي بهت لونها ودب فيها الاصفرار ؟ وأي مشقات استبعت كل ميل في هذه الحرائط القديمة الملونة . فلا عجب إذاكان هؤلاء الرجال ــ الذين كتبوا الرسائل من المراكز الأمامية في البراري ورسموا الحرائط وهم يشقون طريقهم عبر الغابات الكثيفة التي يتعذر ورسموا الحرائط وهم يشقون طريقهم عبر الغابات الكثيفة التي يتعذر اختراقها ، وفوق ممرات الحبال ــ قد أطلق عليهم التاريخ لقب اختراقها ، وفوق ممرات الحبال ــ قد أطلق عليهم التاريخ لقب (Conquistadores)

(Conquerors) . ولكن هذا اللقب علق بهؤلاء المغامرين على أنه لقب مشرف . وبالرغم من قسوتهم وغدرهم وجشعهم للإثراء السريع فإن شجاعتهم الباهرة تجعلنا نغض الطرف عن أخطائهم .

وإن حقيقتهم لتبدو جلية في سحلات الهند الغربية ونشعر أنهم جد قريبين منا ، فهنا نجد ما كتبه « بالبوا » (Balboa) عن «البحر الآخر» الذي كان يأمل في اكتشافه ، وكان ذلك قبل أن يعبر مضيق بها مباشرة ليكشف المحيط الهادي . وهنا أيضاً محموعة من الحطابات التي كتبها فرانسسكو ببزارو (Francisco Pizarro) راعي الحنازير الإسباني الذي استولي على إمبر اطورية هنود الانكا الحرافية في ببرو وأحر بفيض من ذهبها وجواهرها الهيئة إلى إسبانيا . وهنا أيضاً سملات « بونسي دي ليون » (Ponce de Leon) الذي انطلق ليبحث عن ينبوع الشباب ، وبدلا من أن بجده اكتشف فلوريدا . تلك محلات آلت إلينا من ماجلان (Magellan) البحار البرتغالي الذي أعر على رأس خمس سفن إسبانية عام ١٥١٩ ، وبعد عامين أعلن اكتشاف جزر الفلبن . وقد قتل ماجلان في تلك الحزر ، ولكن إحدى سفن جزر الفلبن . وقد قتل ماجلان في تلك الحزر ، ولكن إحدى سفن أسطوله الصغير أقلعت لتطوف حول العالم نحت قيادة محار من الباسك هو سباستيان دل كانو (Sebastian Del Cano) .

وهذه الوثائق العتيقة تقص علينا حوادث أغرب فى حبكتها من روايات الفروسية الحيالية ، أو قصص المغامرات التى كانت مألوفة فى عصر الفاتحين : قصص عن أسهاء رنانة لفرسان مثل أماديس

(Amadis) وفلوريسمارتى (Florismarte) وبالمبرين (Amadis) أو دون بليانس (Don Belianis) الذين أتوا بأعمال خارقة في عهدهم وجالوا يقاتلون التنينات والمردة ، ويقتحمون القلاع المسحورة لينقذوا السيدات الفاتنات من الأخطار، ويقومون عآثر تهر الأنفاس.

وقد كان من المتوقع أن يتخذ الروائيون من القصص التي يرويها المستكشفون والمستعمرون مادة أساسية لرواياتهم ، ولكنهم كانوا يفضلون أن يتناولوا القصص الحرافية البالية ويعيدوا صياغة موضوعاتها مع شيء من التغيير في التفاصيل . ولكن لا يمكن لأية قصة من نسج الحيال أن تضارع القصة الواقعية لغزو كورتيز (Cortes) للمكسيك من حيث الإثارة ونواحي البطولة .

وهرنان كورتيز نبيل إسباني مغامر كان يعيش على إيراد أراضيه التي علكها في كوبا . . وإلى أن اختير لقيادة حملة لارتياد الأرض الحديدة التي كانت قد اكتشفت أخيراً في غربي خليج المكسيك . فغامر بكل ما يملكه في سبيل المستقبل ، ورهن كل ممتلكاته في كوبا للمساهمة في تمويل الرحلة . . ومن ضمن استعداداته قام بصنع علمين نقش عليهما مخيوط الذهب نداء الحرب : « إخواني وزملائي . . هيا بنا نتبع علامة الصليب المقدس بثقة وإيمان وبها ننتصر » . وكانت هذه الأعلام ترفرف عندما أيحر من كوبا بقوة تزيد قليلا على خمسائة من الحنود المشاة ، وعدد قليل من الفرسان ، وستة عشر حصانا ، ومائتي مواطن كوبي زنجي ومائتي مواطن كوبي زنجي

كانوا بمثابة الحدم والعمال. وعند بلوغه المكسيك دمر كورتيز سفنه. حتى لا يكون ثمة نكوص عن مشروعه العظيم المقبل. وقد كتب تابعه برنال دياز (Bernal Diaz) الذى ترك لنا تاريخاً رائعاً لتلك الحملة « من المؤكد أن سنتياجو والسيدة العذراء قد ساعدانا وبثا قدراً كبراً من الشجاعة في قلوينا ».

وحتى إذا نظرنا إلى غزو كورتبز للمكسيك اليوم فإن هذا الغزو يبدو عملا مستحيلاً . لقد استطاع كورتيز أن يقنع آلافاً من رجال قبائل الهنود من رعايا الازتك الذين كانت لهم السلطة المطلقة في أواسط المكسيك بأن يثوروا ضد حكامهم وينضموا إلى حماعته الأوروبية القليلة العدد . واتجه كورتيز إلى الشمال مع حلفائه من الهنود واعتقل إمىراطور الازتك المقدس مونتزوما (Montezuma) واحتفظ به كرهينة ، ووطسد مركزه بجسارة في عاصمة الازتلك تنوتشتتلان (Tenochtitlan) ، مدينة المكسيك الحالية ، التي كانت آهلة بالسكان . وبعد ذلك بقليل قتل الإمبراطور مونتزوما بيد شعبه رجمًا بالحبجارة ، لاعتقادهم أنه قد خانهم واستسلم للأجانب باختياره . وبعد قتله هدد الازتلُث الثائرون كورتيز ورجاله بالفناء . . وأدرك القائد الإسباني أنه بجب عليه أن يغادر المدينة بأى ثمن. وتحت ستار الليل انسحب بقواته من مراكزهم في المدينة مؤملا الوصول إلى منطقة مكشوفة قبل اكتشاف أمره ، ولكن العدو حمل عليهم وهم يعبرون ممرأ طويلا ضيقاً يصل بين العاصمة والأراضي المحيطة بها . . وكان الهجـــوم وحشياً إلى درجة أن نصف الإسبان وآلافاً من الهنود

المتحالفين معهم قد ذبحوا . وتعرف هذه الليلة المشئومة في جياة كورتيز ورجاله في التاريخ المكسيكي باسم « الليلة الحزينة » . وكان كورتيز بين الناجين . وبعد المعركة مباشرة جمع أشلاء قواته من الرجال الجرحي والحائعين إلى النوم والراحة والطعام ، وشن هجوماً مضاداً على حشود مطارديهم . ورغم ما يبدو من استحالة ذلك فقد أحرز الإسبان نضراً حاسماً وطد لهم فتح المكسيك .

ومن المسلم به أن تفكير معظم الفاتحين اتجه أول ما اتجه إلى سلب ذهب الأهالي وجواهرهم . ولكن الحكام الإسبان من ناحية أخرى لم يكونوا ينظرون إلى أراضي الهند الغربية على أنها مجرد مصدر للكنوز ، بلكانوا تواقين إلى تأسيس مستعمرات هناك . وبيهاكانوا محصلون على الثروة الخيالية التي تتدفق عليهم من العالم الحديد كانوا يبعثون إليه بالمؤن التي غلت ثروة أعظم على مرالعصور. فالسفن الإسبانية اليي كانت ترسو في مواني أشبيلية وقادس وتفرغ حمولها من الآليء والزمرد والحلى الذهبية وسبائك الذهب والفضة والأشياء النفيسة المصنوعة من الريش والمنسوجات الوطنية ، بل ومن جيوان اللاما من إقلم جبال الإنديز ، والطيور ذات الريش الزاهي الحميل من مضيق بنما . . كانت هذه السفن تبحر إلى الغرب مرة آخرى محملة بالخيول ، والأغنام ، والمواشى ، والجنازير ، والدواجن . والكلاب وكلها حيوانات لم تكن معروفة في العالم الحديد . وأرسلت النباتات والبذور لتترعرع في الأرض الحديدة . . وانتقلت زراعات القصب السكر والقطن والبن من العالم العربي إلى العالم الغربي الحديد . وكذلك

انتقل عنب النبيذ البديع من مزارعه في إسبانيا لينضج تحت شمس العالم الحديد .

وكان المستعمرون الإسبان يرهقون الأهالى الذين يعيشون في إقطاعاتهم ويسيئون معاملتهم . وقد قرأنا عن قسوتهم وكيف كانوا يرغمون الأهالى على العمل المرهق فى المزارع والمناجم . وقد عومل الهنود فى جزر البحر الكاريبي بالذات بقسوة بالغة ، حتى انقرضت سلالتهم وبدئ فى استقدام الزنوج للقيام بالعمل الشاق .

وعلى أى حال فإن إيزابلا ومن خلفوها على العرش لم يكونوا يقرون أو يرضون عن مثل هذه المعاملة . . بل نراهم على العكس قد أرسلوا تعلياتهم إلى السلطات الإسبانية فى الهند الغربية يأمرونهم بأن يعاملوا الهنود لا بمودة ولطف حتى يهتدوا ويؤمنوا محتارين بتعاليم مذهبنا الكاثوليكي المقدس دون إرغام أو سوء معاملة » . ولم تكن هناك أية تفرقة عنصرية بين الإسبان والهنود ، وحرمت القوانين التي أصدرها الممثلون الملكيون الرق نهائياً . وقبل ذلك بأعوام كان كولمبس قد أحضر معه بعض الهنود الذين أزمع بيعهم كرقيق ، ولكن إيزابلا أرغمته على تحريرهم . وكان لهذا الأسلوب الرسمي من التسامح والعطف تجاه الوطنين وقع أكبر بكثير مما نتصور . ويتفق المؤرخون الحديثون على أنه بالرغم من سوء المعاملة التي حدثت إبان المقتح والاستعارفإن إسبانيا كانت أكثر إنسانية من معظم الإمبراطوريات الاستعمارية الأخرى ؛ فهي لم تعمل على استقصال شأفة الهنود إبان

حكمها ، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية الأخرى . ويشير المؤرخون إلى أنه لايوجد مكان آخر فى العالم استطاع فيه الأوروبيون أن يأخذوا بيد الحماعات الوطنية البدائية بمثل ما أظهره الإسبان من عطف وصبر ، أو أن يحتفظوا بحدود على هذه الدرجة من الحطورة بأقل ما يمكن من سفك الدماء .

وكان نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في المستعمرات في هذا الوقت يتصف بالرحمة والحكمة ، فلم يكن القساوسة والرهبان الذين ذهبوا ليعلموا الهنود وينشروا الهداية بينهم يقومون بحايتهم من الاستغلال فقط، ولكنهم أدركوا أيضاً حاجة الأهالي إلى التعليم في البلاد الحديدة فأنشأوا المدارس الابتدائية في كل مكان . وقد أسسوا عشراً أو اثنتي عشرة جامعة أيضاً .. ومن بينها جامعة سان ماركوس(San Marcos) بمدينة ليما في بىرو عام ١٥٥١ ، وجامعة المكسيك عام ١٥٥٣ . وهي أقده من جامعة هارفارد ( أقده جامعة في الولايات المتحدة ) يخوالى ماثة عام . وكان رجال الكنيسة يقومون بالتدريس ،ولكنهم كذلك اختلطوا بالهنود حتى يتعلموا اللهجات المحلية المختلفة ، فقد كانوا يعلمون أن عليهم أن يبشروا بديانتهم ويعلموا الأهالى بنفس لهجاتهم . وقد كنبوا وألفوا فى قواعد الأجرومية الهندية والإسبانية ، وفى أصول الدين المسيحى ، كما وضعوا المعاجم « القواميس » وعلموا الهنو دالمتأخرين القراءة والكتابة والمبادئ الأوليةللدين المسيحي، وقاموا بتدريبهم على الحرف المفيدة ، وعلى الأساليب الحديثة في الزراعة .

وقد أظهر كثير من رجال الدين هؤلاء شجاعة وحمية نادرتين في نشر الديانة المسيحية والتعليم بين الأهالى ، بل إن كثيرين منهم كانوا يضاهون الفاتحين في شجاعتهم . وقد برز اثنان بالذات من بين هؤلاء كأمثلة للعبقرية الإسبانية في القرن السادس عشر وهما: القديس اجناتيوس لويولا (Saint Francis Xavier) والقديس فرانسيس اكسفيار (Saint Francis Xavier) .

وكان اجنانيوس لويولا أحد نبلاء الباسك، وسيماً شجاعاً، مرجاً وخيالياً. وفي شبابه عندما كان لا يقاتل أو يزور أصدقاءه من صفوة القوم، كان يمضي وقته في قراءة قصص الفروسية الخيالية. وكان في الثلاثين من عمره عندما حطمت ساقيه طلقة مدفع في إحدى المعاربك، وكانت الإصابة جسيمة إلى درجة أنه كان يخشي أن يصبح كسيحاً طيلة حياته. كان لويولا معتداً بنفسه، ولم يرق له أن يصبح متعداً، فدعا الأطباء لكسرساقيه وإعادة جبرها، ومؤملا بذلك أن تتحسن مشيته. وكان هذا يعني عدة شهور من عدم الحركة، ومزيداً من وقت الفراغ للقراءة. ولعل كثرة التفكير في هذه الفترة كانت سبباً في أنه أصبح أقل غروراً ونزقا ؛ فترك روايات الفروشية الحيالية والهمك في قراءة الكتب الدينية. . وكان قبل ذلك يعلم بالدفاع عن سيدة حميلة ، أو شن هجوم على قلعة فوق التلال . ولكنه الآن السيدة العذراء، وأن يبث تعاليم المذهب الكاثوليكي في كل مكان ،

وقد والته الرؤى الى كان يرى فيها الحير والشركفارسين يتصارعان من أجل روحه .

وحيناً استطاع السبر مرة أخرى ــ ولو أن العرج لازمه بقية حياته ـــ لم يعد إلى أصدقائه ، بل أخذ يصوم ويدرس وتواتيه الرؤى. وفي إحدى لياني عيد الميلاد بينا كان يصلى في كنيسة صغيرة في آحد الآديرة داخله شعور حقيتي بأن السيدة العذراء قلم نصبت منه فارساً في الصباح بعد أن أمضى الليل ساهراً كأحد أتباعها . ومن تلك اللحظة أصبحت رسالته واضحة ، وهي النضال من أجل العقيدة الكاثوليكية فأنشأ حماعة دينية كان أعضاؤها يقطعون على أنفسهم عهدآ بالطاعة العمياء ـــ أشبه بالنظام العسكرى ــ وأن محاربوا بكل خلجات قلوبهم وعقولهم من أجل نصرة العقيدة الكاثوليكية . . وكان هذا النظام هو حمعية المسيح أو حماعة الحزويت (Jesuits) ، وقد انضم إلى هذه الحمعية رجال من كل إقليم في أوروبا ، ومضوا للتبشر في كل جزء من الأرض . وأخذت هذه الحمعية تزداد قوة ونفوذاً ، وبعد مدة أصبحت مكروهة وغير موثوق مها في أماكن كثيرة . . ولكن عما أنها كانت عالمية أكثر منها إسبانية خالصة في نظمها . . فلا يعنينا تتبع تاريخها . وكل ما بجدر بنا أن نتذكره هو أن الشجاعة وأحلام الغزو ( غزو الأرواح فى هذه الحالة ) التى خلقت حماعة الحزويت كانت من الصفات الإسبانية التي تميز بها العصر البطولى لتلك البلاد . وآما القديسفرانسيس ــ ثانى الشخصياتالدينية البارزة فىالقرن السادس عشر ــ فقد كان هو أيضاً من نبلاء الباسك ومن حماعة

الحزويت . . وقد اختبر لنشر الديانة المسيحية في الهند والشرق الأقصى . . وإننا لنسمع بما قام به في جنوب الهند حيث عمرًد عشرة آلاف وثني ، وفي « جوا » على الشاطئ الغربي للهند كان يعالج المرضى وينشىء الإرساليات والمدارس، ويعلم الأهالي ويقوم بتبشيرهم . وفي خلال بضعة أعوام انتقل إلى جزر البهار في جنوب المحيط الهادى، ومنها إلى اليابان بعد ثلاثة أعوام كأول مبشر مسيحي هناك . وبعد ثلاثة أعوام أخرى رحل إلى الصين . . ولكنه توفي قبل أن يصل ثلاثة أعوام أخرى رحل إلى الصين . . ولكنه توفي قبل أن يصل إليها . . وأعيد جمانه ليدفن في « جوا » بعيداً عن قلعة أجداده القدعة ومسقط رأسه في شمال إسبانيا .

## النصك السادس تألق حكم آل هابسيوب في إسبانيا

بينهاكان الإسبان يستكشفون ويستعمرون أمريكا كانت رقعة إسبانيا في أوروبا تزداد اتساعاً . فقد أدت انتصارات الملك فرديناند الحربية إلى ضم مملكة نابولى فى جنوب إيطاليا و جزيرتى صقلية وسردينيا من جزر البحر المتوسط إلى أراضيه . وعقب وفاة الملكة إيز ابلا حصل على نبرة (Navarre) آخر إقليم مستقل في شبه الحزيرة باستثناء الىرتغال طبعاً . وذلك بزواجه من وريثة هذه الملكة وهي سيدة تحمل الاسم الحميل: «جير مين دى فوا » (Germaine de Foix). وعندما توفى فرديناندعام١٦٥١٦ لت مملكتا قشتالة وأرغونبكل ممتلكاتهما إلى وريث شاب في السادسةعشرة منعمره هو شارلحفيد فرديناند وإيزابلا ، إذكان ابنهما الوحيد قد توفى قبل ذلك بسنوات عديدة وهو في التاسعة عشرة فقط من عمره . وكان فقده خسارة كبرة لأنه كان ذكياً وطيباً ، ولأن شقيقته جوانا(Juana) – التي آصبحت وريثة للعرش بعد وفاته ــكانت معتوهة . فعندما توفى زوجها الأرشدوق « فيليب » النمسوى الوسيم رفضت أن تقوم بدفنه وأصرت علىالاحتفاظ بجثمانه بجوارها . ولماكانت لا تصلح للحكم فقد حجزها والدها في أحد الأديرة ونصب ابنها شارل وريثاً لمملكتي قشتالة وأرغون .

وكان استقبال الإسبان لملكهم الجديد أبعد ما يكون عن الترحيب والمحبة ، فقد كان بالنسبة إليهم أجنبياً لأن والده الأرشدوق فيليب كان نمسوياً ، وهو نجل مكسسيمليان إمبراطور النمسا من أسرة هابسبورج . ورغم أن شارل أضاف إلى سلطان الملوك الكاثوليك تلك المساحات الواسعة التي كانت لحده مكسيميليان ( وتشمل النمسا والأراضي المنخفضة وأجزاء من ألمانيا ) فإن ذلك لم يكن له أثر في رعاباه الإسبان . فلم يكن شارل من مواليد بلادهم ، وكان ذلك في نظرهم مما ينقص من قدره .

ثم إنه لم ينشأ في إسبانيا ، وأكثر من ذلك فإنه لم يكن – حتى بداية حكمه – بجيد الكلام بالإسبانية . وكان الإسبان يشكون فيما إذا كان الملك الحديد سيستطيع التغلب على كل هذه العيوب .

وكان شارل من جانب لا يشعر باهتمام كبير نحو ممتلكاته الإسبانية ؛ فني البداية لم يظهر أى استعداد للإقامة في تلك الدولة بل يقي في النمسا وفلاندرز ( وهو إقليم ينطبق بالتقريب على بلجيكا الحديثة وشمال شرقى فرنسا ) واضعاً نصب عينيه انتخابه إمبراطوراً للإمبر اطورية الرومانية المقدسة خلفاً لمكسميليان . وكان أمراء أوروبا الدنيويون نختارون واحداً منهم ليحمل هذا اللقب ويتولى حكمهم المنتخب الكرادلة البابا ليكون رئيسهم الأعلى . وفي عام ١٥١٩ تم بالفعل انتخاب شارل إمبر اطوراً للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . ثم بالفعل انتخاب شارل إمبر اطوراً للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . ومع أن لقبه كان « شارل ألأول » بالنسبة إلى إسبانيا ، إلا أنه كان

يعتبر الخامس بنفس الاسم بالنسبة إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ولذلك فقد غلب عليه لقب شارل الخامس حتى في إسبانيا ذاتها .

وفى أثناء انشغال شارل بمناوراته فى الشمال للحصول على لقب الإمبراطور المقدس أرسل نبلاء نمسويين وفلمنك لحكم إسبانيا . وقد أثار هؤلاء الحكام الغرباء ثائرة الإسبان الذبن استنكروا الضرائب التي فرضها الملك الحديد لتغطية نفقاته في الخارج . كما أظهروا اشميز ازهم من الحنود الفلمنك الذين قدموا إلى إسبانيا واحتلوا المنازل الإسبانية . و مكننا تصور مدى المعاملة السيئة التي سلكتها هذه القوات عندما نتذكر أنه في عهد شارل تحولت كلمة فلامنكو (Flamenco) الإسبانية ( وتعنى: من أهالى فلاندرز ) إلى مرادف للسوقية والصفاقة : وفى النهاية تحول هذا السخط من سوء معاملة الحكام إلى ثورة عارمة اجتاحت شمال إسبانيا ووسطها ، ونخاصة في قشتالة . وقد سميت هذه الثورة الخطيرة باسم (Comuneros) أو ثورة سكان المدن ؛ لأن حكومة ملكهم وقاسوا لهيب المعركة ، وهم الذين أعدم زعماؤهم عندما أخمدت الثورة فى النهاية . وقد قابل هؤلاء الزعماء الموت أبطالا وصاح واحــــ منهم – وهو چوان برانو (Juan Bravo) قبيل صعوده إلى المشنقة : « لسنا خونة ، وإنما نحن حماة الحرية فى الدولة ».

وكان صغر سن شارل وعدم خبرته هما السبب فى هذه الثورة المشئومة ، لأنه لم يدرك طبيعة المزاج الإسبانى ، وما يتصف به من كبرياء واستقلال ، وتجاهل الرغبة الوطنية القوية في الحكم المحلي . إن كل فرد في إسبانيا يفخر باستقلاله ، ولا يقتصر ذلك على النبلاء والأغنياء وحدهم ، بل يشمل كل فرد ؛ فالدوق ، والفلاح ، والأسقف ، والشحاذ ، يشتركون حميعاً في شدة الاعتزاز بالنفس . ويشعر كل شخص بأن كونه إسبانيا نحول له احترام الآخرين وتقديرهم وأن له الحتى في الحكم على أى شخص آخر كائناً من كان . هل تذكر جرأة « السيد » على مواجهة الملك وإهانة البابا ومحبة الإسبان له جرأة « السيد » على مواجهة الملك وإهانة البابا ومحبة الإسبان له خصرة الملك رمزاً لمساواتهم مع عاهلهم ؛ فكان أهالى قشتالة يرددون: خضرة الملك رمزاً لمساواتهم مع عاهلهم ؛ فكان أهالى قشتالة يرددون: «نحن متساوون مع الملك ، إلا أننا لسنا أغنياء مثله » . وقد كتب أهالى أرغون لملكهم : «كل فرد منا لا يقل شأناً عنك ، ونحن في محموعنا أفضل منك » .

وقد ذكر الملك فرديناند مرة عن جنوده أنهم بالرغم من بسالتهم فإن خروجهم الطبيعي على الطاعة بجعل من المتعذر على أى قائد أن يسيطر عليهم .

وعندما تقدم العمر بشارل بدأ يتعلم كيف يعامل رعاياه الإسبان بطريقة أفضل. وبمرور السنين، يزول إعراض شارل عنهم ونجده يفضل الإقامة في إسبانيا عندما لا ينشغل بالحروب، فيتجول في ربوعها، ويبنى القصور الحديدة ، ويعيد تشييد القديم منها، ويرأس مبارزات الفرسان، ويصارع الثيران ، ويجلس أمام الفنانين الذين يرسمون

لموحات له . وما زالت شخصيته الجذابة تظهر في الهد الإسبانية : فيمكنك أن تشاهد أين كان يعيش ، والمبانى التي شيدها في مدريد وطليطلة وبلد الوليد وغرناطة وأشبيلية ، وستسمع ما قاله وفعله ، وستحس بسيرته العظيمة وتألق إمبراطوريته ؟

وستذكرك أشياء كثيرة بأعماله الحربية في الحارج ، لأن الحرب كانت مهنته المحتارة التي كان يمارسها بإخلاص طوال حياته . فقد اشتبك مع فرنسا في أربع حروب بسبب إيطاليا التي جاهدت الدولتان في السيطرة عليها . وحارب القراصنة من مغاربة شهال أفريقيا الذين دأبوا على مهاحمة الشواطئ الإسبانية والاستيلاء على السفن الإسبانية . وأطلق سراح عشرين ألفاً من المسيحيين الذين كان المغاربة يحتفظون بهم عبيداً لهم . وفي بداية عهده تمرد جيشه الذي ينقصه النظام في إيطاليا ، واستولى على روما ونهها كما لو كانت مدينة معادية ، في حين أنها لم تكن كذلك :

وفى أوائل عهد شارل اختلف المصلح البروتستانتي العظيم مارتن لوثر مع البابا ، وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية ، وانضم إلى مذهبه الحديد حكام وشعوب عدد كبير من الولايات الألمانية . وبعد نحو ربع قرن من هذا الحدث توجه شارل لمحاربة هذا الحلف من الأمراء اللوثريين (أو البروتستانت) . وهكذا بدأت سلسلة الحروب الدينية التي حلت في نفوس الإسبان محل صراعهم الطويل ضد العرب وكراهيتهم الطويلة لليهود .

وكان لهذه الحياة الحافلة بالحهاد أثرها في شارل ، الذي دبت فيه الشيخوخة قبل أوانها . وعندما بلغ الحامسة والحمسين وأدرك أنه لم يبق له من الحياة إلا القليل تنازل عن العرش إلى نجله ووريثه فيليب الثاني ، واعتكف في دير يوست (Yuste) الذي يبعد مائة ميل عن مدريد . وهناك أمضى العامين الأخيرين من حياته في أبهة ملكية محاطاً محاشية ضخمة من رجال البلاط .

وكان فيليب الثانى يفتقر إلى جاذبية والده ونشاطه، ومع هذا كان الشعب الإسباني محبه أكثر من والده ، وربما يرجع ذلك إلى أنه إسبانى المولد. ويقول الذين أعجبوا بهذا الرجل الصارم التي الصريح إنه كان يتصرف وفق ما تمليه عليه ضميره . . ومهدف دائماً إلى محد إسبانيا وعظمتها وجلال الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية وفقأ لمفهومه عن الشرف والمحد والحلال . وإن زيارة واحدة لقصر الاسكوريال تعطيك لمحات عن شخصيته أكثر من أى كتاب . والاسكوريال هو ذلك البناء الفخم البارد الشبيه بالقلعة الذي بناه على سفح تل على بعد نحو ٣٠ ميلا شمال غربى مدريد ليكون قصراً وديراً وضريحاً ملكياً . ولر بماكان يظن أن جلال إسبانيا يتطلب بناء في مثل ضخامة الاسكوريال ( الذي يطلق عليه أحياناً الأعجوبة الثامنة في العالم ) ففیه دهالبز ضیقة یزید محموع طولها علی مائة میل و ۸٦ سلماً ، وثلاث كنائس ، و١٥ هوأ مكشوفاً إلى السهاء الصافية ، وآلاف من النوافذ التي تطــل على ورتفعات قشتالة الشهباء ذات السطح المتموج . وإذا كان فيليب يحب العظمة والأبهة الرسمية فإن ميوله الشخصية كانت بسيطة . ويعكس جناحه الحاص في الاسكوريال مدى تقواه وصرامته . فالمكتبة التي مازالت تضم كتبه على رفوفها بسيطة كصومعة راهب ، وحجرة نومه صغيرة ومظلمة ، وبها محراب صغير في أحد أركانها و نافذة تشرف على الكنيسة الرئيسية بطريقة يظهر منها المحراب الرئيسي كله . وحتى عندما كان يرقد على فراش يظهر منها المحراب الرئيسي كله . وحتى عندما كان يرقد على فراش المرض ، فإن فيليب كان يستطيع النظر من النافذة ومتابعة القداس الذي يعقد في المحراب الرئيسي .

وقد ورث فيليب عن والده ممتلكاته الواسعة باستثناء بعض الأراضى الألمانية التابعة للتاج الإمبراطوري ( إذ لم ينتخب فيليب إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقلسة كما كان والده ) . وفي عهده حارب البرتغال وهزمها وضمها إلى إسبانيا ، وهكذا حكم شبه الجزيرة كلها . وبقيت البرتغال جزءاً من الإمبراطورية الإسبانية مدة ٢٠ عاماً ، ولكنها استعادت استقلالها في عهد فيليب الرابع .

ولم يقتصر ما ورثه فيليب عن أبيه شارل على الأراضى فقط ، بل إنه ورث عنه الحروب وكراهية شعوب أوروبا الأخرى له واشتباهها فى نواياه ، لأن تلك الشعوبكانت تحسد إسبانيا وتخشى قوتها العظيمة ، كما تخشى جشعها وتطلعها للاستيلاء على مزيد من الأراضى ، ولم تكن لدى فيليب ميول والده العسكرية ، ولذلك قلما كان يصحب جيوشه إلى ميدان القتال أو يقودهم فى المعركة ، فلم كان الرجل الشاحب الضئيل يجلس إلى مكتبه ساعة بعد أخرى بل كان الرجل الشاحب الضئيل يجلس إلى مكتبه ساعة بعد أخرى

يوقع الوثائق ويكتب بيده الأوامر المطولة ويدرس التقارير العسكرية وخطط الحرب التى لم يكن هناك ما هو أكثر منها في عصره: حروب مع البرتغال وضد الأتراك الذين كانوا يحكمون إمبراطورية عظيمة من القسطنطينية ، حروب ضد فرنسا وفلاندرز، وحملات حربية ضد المغاربة في غرناطة الذين دفعهم الجور والطغيان إلى الثورة بل حرب ضد البابا نفسه . وكانت تلك الحروب تستهدف القضا على كل ما ليس بإسباني أو مخالف للكاثوليكية الإسبانية :

وفى الأولى تحالفت إسبانيا مع البندقية والبابا ضدالأتراك وتلاقوا معهم فى مضيق ليبانتو على الساحل الغربى لليونان . وقاد دون جوان النمسوى الجسور (وهو أخ غير شقيق لفيليب) الأسطول المتحالف إلى نصر ساحق . هل تتذكر قصيدة جلبرت تشستر تن عن معركة ليبانتو التي يتكرر فيها « دون جوان النمسوى ذاهب إلى الحرب » من منا يستطيع نسيان تصوير ذلك النصر :

« دون جوان النمسوى قد اقتحم خط المعركة

دون جوان يدب على مؤخر السفينة الذى اصطبغ بدماء المذبحة لقد جعل لون المحيط أرجوانياً كسفينة قرصان ملطخة بالدماء والاون القرمزى يغطى الفضة والذهب

محطماً نوافذ السفن ومفجراً عنابرها » .

أما حملة إالأرمادا فقد كانت كارثة لإسبانيا . كان فيليب يرغب في سحق قوة إنجلـــ ترا البحرية وبذلك يمنع المساعدات عن الثوار البروتستانت من رعايا هولندا ( الأراضي المنخفضة ) فأعد أعظم أسطول بحرى في ذلك العصر وكان مكوناً من ١٣٢ سفينة و٠٠٠٠٠٠ زجل.

ويشاء سوء الحظ أن أمير البحر الذي نظم الحملة وكان سيقودها ، مات قبل الإبحار مباشرة .

وكان رجل البلاط الذى اختاره فيليب ليخلفه فى قيادة الأسطول لا يفقه شيئاً عن البحار أو الحروب البحرية ، وقد عبر عن عجزه لفيليب . ولكن فيليب كان جد واثق بالنصر ، حتى إنه أصر على تونى هذا النبيل القيادة بأية كيفية ، قائلا إن الله سيكون القائد الحقيقي لهذا الأسطول .

ولكن يبدو أن الله كان القائد الحقيق للأسطول الإنجليزى لا الإسبانى. فمنذ البداية لازم النحس الإسبان. فبينا كان الأسطول يدور حول الطرف الشالى الغربى لإسبانيا شتت الأنواء السفن وعطلت بعضها وأغرقت بعضها الآخر.. وفي القناة « القنال ه الإنجليزى أمام كل من بليموث وكاليه – أعملت السفن الإنجليزية السريعة بمدافعها ذات المدى الطويل يد الدمار في السفن الإسبانية الشميلة المتعددة الطبقات كما فتكت بالسفن الصغيرة . ولم يستطع الإسبان أن يلتحموا بالسفن الإنجليزية عن قرب حتى ينقض عليها الإسبان أن يلتحموا بالسفن الإنجليزية عن قرب حتى ينقض عليها

رجالهم ويشتبكوا مع بالإنجليز فى قتال يدوى كما كانت خطتهم . بل إن السفن الإنجليزية « الثور » و « الدب » و « الكلب الأسود » و « الانتقام » طاردت السفن الإسبانية وأغرقتها أو اضطرتها إلى الاتجاه شمالا ، وكان من بينها سفن يفخر بها الأسطول الإسباني مثل « سانتا ماريا » و « سان ماركوس » و « سان لويس » و « سان ماتيو » وغير ها مما لا يحصى من السفن .

وهلل الإنجليز: «لقد نفخ «يهوه» (Jehovah.) (الله بالعبرية.) وشتهم» ، على حين كانت الأنواء والأحوال الجوية السيئة مستمرة في ثورتها في بحر الشهال ، حيث غاصت ١٩ سفينة إسبانية أخرى وأخيراً ، وبعد أسابيع طويلة من الجوع والحمى ووابل من العواصف والمشاق ، عاد نصف سفن الأسطول الإسباني يعرج إلى المواني الإسبانية . . وتحكى قصة أحد أمراء بحر الأرمادا الذي استطاع أن ينجو ببضع سفن ويعود بها إلى ميناءسان سباستيان . أنه عندما رسا على البر لم ينظر إلى أحد ولم يتكلم مع أحد ، حتى زوجته وأولاده وذهب إلى منزله حيث أغلق حجرته عليه واستلقى ووجهه إلى الحائط ومات .

أما الملك فيليب فقد كان أكثر استسلاماً للقدر . فعند سماعه بالأخبار المهولة قال بهدوء : « لم أكن أتوقع أن على أسطولي أن يحارب الجو أيضاً ! » .

وبهزيمة الأرمادا فى ذلك الصيف العاصف من عام ١٠٥٨ جموى القب إسهانيا كسيدة لأوروبا . فقبل وفاة فيليب بعد ذلك بعشر

سنوات كانت الإمبر اطورية قد بدآت فى التفكك والانقسام ، وقد استمرت فى تفككها بالتدريج فى عهد خلفائه .

مات فيليب الثانى عام ١٥٩٨ والقرن السادس عشر يقارب مهايته . وتتابع طوال القرن السابع عشر ثلاثة ملوك آخرين من أسرة هابسبرج ، هم : فيليب الثالث ابن فيليب الثانى ، وفيليب الرابع حفيده ، وكان معتوهاً يظن أن الشياطين قد استولت على روحه وجسده .

وقد وقع فيليب الثالث «مرسوماً » يقضى بطرد المغاربة القلائل الذين بقوا في إسبانيا بعد سقوط غرناطة ، والذين أرغمهم الإسبان على اعتناق الدين المسيحى .

وكان هؤلاء المغاربة يقومون بكل الأعمال الشاقة التي يحتقرها غالبية الإسبان: كانوا يقومون بأعمال البنساء، وصنع الأحذية، والخياطة، والنسيج، إلى جانب أنهم كانوا من أمهر المزارعين، ورغم أنهم كانوا شعباً صبوراً فقد ثاروا ضد إرغامهم على الارتداد عن دينهم، وهدم ثقافتهم القديمة، وحرق كتهم التمينة، وتخريب مبانيهم الجميلة. وكانت ثوراتهم متعددة وخطيرة حتى أمر فيليب بالثالث عام ١٦٠٩ بطردهم من البلاد في خلال ثلاثة أيام. فغادر البلاد على عجل ما بين نصف مليون و ٩٠٠ ألف رجل وامرأة وطفل البلاد على عجل ما بين نصف مليون و ٩٠٠ ألف رجل وامرأة وطفل وجهتهم شواطئ شمال أفريقيا أو بلاد أخرى في البحر المتوسط.

الكلى بالبقاء ليقوموا بأعمال الرى والزراعة .. ولكن بعد قليل لم يبال كثير من المنفيين بالعقوبة وتسللوا إلى موطنهم القديم .

وقد لاقت إسبانيا الأمرين من جراء هؤلاء القوم ؛ إذ لم يكن هناك من بين الإسبانيين من يقوم بالأعمال اليومية المرهقة التي كان يقوم بها المغاربة . فقد كانت أحلام الذهب والمغامرات فيا وراء البحار تشغل أذهان الإسبان . وفضلا عن ذلك فإن ذوى القدرة والشجاعة منهم دفعتهم تلك الأحلام إلى الهجرة بالآلاف إلى العالم الجديد بحثاً عن الثروة ، في حين كان آلاف آخرون يخدمون في صفوف الجيوش الإسبانية في فلاندرز وفرنسا وإيطاليا . وبدأت البقية الباقية منهم من الكسالي والذين لايؤبه لهم في النزوح إلى المدن الكبرى .

وأخذت الأحوال الاقتصادية تزداد سوءاً في إسبانيا خلال القرن السابع عشر . فكنت ترى معالم الفقر في كل مكان . وكانت الطبقة المتوسطة في مسيس الحاجة إلى ضرورات الحياة ، وكان الفقزاء يموتون من الجوع . وكان الجوع من الأمور المفضلة عبنا كتاب هذا العصر . . ولقد كتب إسباني هذا الوصف للأحوال السائدة في ذلك الوقت يقول : «تجول في الحقول التي كانت يوماً مزدهرة ، ستجدها مغطاة بالأشواك والحشائش الطفيلية ، فلم يعد هناك من يزرعها ؟ إذ أن الغالبية العظمي من الإسبان لا يفعلون اليوم شيئاً : يعضهم تحت ستار ادعاء النبل ، وآخرون لأنهم يفضلون الاستجداء ، فشوارع مدريد تقدم مشهداً فريداً . إنها مكتظة بالعاطلين والمتشرذين فشوارع مدريد تقدم مشهداً فريداً . إنها مكتظة بالعاطلين والمتشرذين

الذين يمضون يومهم فى لعب الورق ، ينتظرون على أبواب الأديرة فى انتظار موعد الغداء، أو ينطلقون إلى الريف لنهب المنازل . والأسوأ من ذلك أن الأمر لايقتصر على هذا النوع من حياة الحمول والبطالة بل إن الميادين تموج بالأفاقين والمتشردين الذين أفسدت رذائلهم وآثامهم المدينة كلها وعمرت المستشفيات » .

وكانت تلك البلادة التي عمت الشعب الإسباني إحدى نتائج حالة الركود في البلاد وأحد الأسباب في تلك الحالة في الوقت ذاته . كما كانت القيود العقيمة التي فرضت على التجارة والصناعة من العوامل الأخرى التي تسببت في أزمة إسبانيا الاقتصادية ؛ فقد عرقلت هذه القيود السخيفة صناعة السلع التي اشتهرت بها الدولة في أوروبا وتسببت في فقدان الأسواق الحارجية . فقد كان صانع الأحذية — على سبيل المثال — يعاقب إذا لم يقم بصنع أحذيته وفق النمط الذي يفرض عليه أن يتبعه حرفياً ، وحظر تصدير الحرائر الفاخرة والأقمشة الصوفية أن يتبعه حرفياً ، وحظر تصدير الحشن منها . ولم تحقق التجارة الى أمريكا . . ولم يسمح إلا بتصدير الحشن منها . ولم تحقق التجارة مع المستعمرات الإسبانية الدخل الذي كان متوقعاً منها .

ومن أسباب ذلك احتكار أنراد قلائل لهذه التجارة التي كان يتناولها ميناء أشبيلية في البداية ، ثم قادس بعد ذلك . وقد حظر على المستعمرات التجارة مع أية دولة باستثناء إسبانيا . ورغم ذلك فان الإسبان لم تزود تلك المستعمرات بالملابس والأدوات الزراعية أو الآلات ، وقام الإنجليز والهولنديون والفرنسيون بتهريب مثل هذه السلع على نطاق واسع إلى المستوطنين الذين كانوا في حاجة

إليها وعلى استعداد لدفع ثمن ما يشترون . وقد از دادت هذه الدول ثزاء بأسرها للسفن الإسبانية المحملة بكنوز أمريكا من الذهب والفضة.

وبالرغم من ازدياد وطأة الضرائب يوماً بعد يوم فلم يكن لدى الملوك ــ ابتداء من شارل الخامس ــ المال الكافى لسد نفقات حروبهم ، أو حياة البلاط الفاخرة .

وفى كثير من الأحيان كان فيليب الثالث يهمل دفع أجور خدمه. وقد نصب فيليب الرابع صناديق فى الكنائس متوسلا إلى رعاياه أن يلقوا بتبرعاتهم فيهاكى يسد نفقاته الشخصية.

و ترك شارل الثانى المعتوه خيول اسطبلاته الملكية تموت جوعاً لعجزه عن إطعامها .

ورغم ذلك فعندما رحلت ابنة الملك فيليب الرابع لتتزوج من الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا احتاجت إلى ٧٠ حصاناً لتحمل ما أخذته معها من فضة وعطور ، وحزمت أثوابها في عشرين حقيبة كبيرة مغطاة بالساتان وموشاة بالفضة ، أما قفازاتها فحملها في حقيبتن من الساتان موشاتين بالذهب .

## النصك السابع العصر السنده عسب

عندما نصف القرنين السادس عشر والسابع عشر بأنهما كانا العصر الذهبي في إسبانيا فإننا لا نفكر في قوة إسبانيا وكنوزها المادية ، بل فيما تفتحت عنه العبقرية الإسبانية من ثروة في الآداب والفنون ، في خلال هذا العصر أخرج الأدباء والرسامون الإسبان أعمالا أبهجت المالم منذ ذلك الوقت .

ومن بين هذه الكنوز نوع جديد من الأدب عن قصص التشرد (Picaresque) ، وقد سميت بهذا الاسم ، لأن بطلها كان متشرداً أو محتالا (Picaro) . حول الأدباء الإسبان الفقر والحياة الحقيرة الى لسوها بالقرب منهم إلى قصة مغامرة . . ولكنها ليست قصة مغامرة من نوع روايات الفروسية يلتني الفارس بالتنينات ، أو يستغرق في نوم سحرى في قلعة أو غابة كثيفة . . ويفوز بدوقية وسيدة حميلة . أما في قصص التشرد فإن بطلها يعاشر القتلة والنشالين وينام في المحارى والزرائب القذرة ، وعندما بجوع يسرف رغيفاً من الخبز أو بعضاً من النقود ، ولا يقابل إلا الحادمات أو رجات أصحاب الحانات السليطات أو الشمطاوات السكرات ه

وفى روايات الفروسية يفوز البطل عن طريق شجاعته الفريدة ، أما المتشرد فيعيش بحيلته وسرعة خاطره وتسبح روايات الفروسية في جو من الحيال ، أما قصص التشرد فتأخدنا إلى صميم الحياة الواقعية وتعرض لقطات صادقة عن المتشردين والمجرمين بصلابتهم وآثامهم وتواكلهم ، وقد عجت بهم شوارع المدينة ، وجعلوا الطرق الريفية خطرة على المسافرين . إنها قصص تروى حياة الحريمة والفقر والآلام التي ممكن أن نلمسها في سحلات ذلك الوقت ، ولكن على نحو يدعو إلى التسلية .

وأول قصة تشرد من نوعها ــ ومن أشهرها قاطبة ــ قصة :

« لازاريللو دى تورمس » (Lazarillo de Tormes) ؛ التى نشرت
عام ١٥٥٤ وجاءت على لسان بطلها لازاريللو . وهى تعرض لنا
مغامراته الختلفة . فعندما يموت أبوه الوغد فى قتاله ضد العرب فى
شمال أفريقيا ، تجد أمه أن من المتعذر عليها إطعام طفلها فتؤجره
إلى شحاذ أعمى . ويعرف هذا الهرم أكثر من مائة صيغة للاستجداء
والدعوات التى تتلى فى المناسبات والأغراض الخاصة ، ويحصل على
كثير من الطعام والنقد ، ولكنه شديد البخل إلى حد أن لازاريللو
يكاد يتضور جوعاً إذا لم يسرق الخبز من حقيبة زاد الرجل الأعمى ،
والنبيذ من إبريقه ، وبعض قطع النقود من وقت لآخر . وعندما
يضبطه يحطم الإبريق على وجهه ، ثم يمسح الجروح التى سبها الإبريق
بخرقة مبللة بالنبيذ المراق . ويضمر له لازاريللو الحقد على ما فعله به
وعلى ما لاقاه منه من أنواع القسوة والعنت .. وينتقم لنفسه بأن يقود
الرجل الأعمى خلال أشد الطرق وعورة .

« إذا كانت هناك أحجار فليخترقها ، وإذا كان هناك وحل فليغص في أعمق جزء منه! » .

وعندما يترك لازاريللو الشحاذ يعمل فى خدمة أحد القسس ولكنه يقول إنه قد هرب من الرعد ليلتى بنفسه إلى البرق ، لأن القسيس أيضاً بخيل . ويتضور لازاريللو مرة أخرى جوعاً من طعامه المكون من البصل ، وقطرات من المرق ، والعظام المحردة من اللحم ، المكون من البصل ، وقطرات من المرق ، والعظام الحجردة من اللحم ، إلى أن يسرق مفتاح الصندوق الذى يخبىء فيه سيده الحبز . وعندما يفتقد سيده الطعام يقول لازاريللو إن الفيران والثعابين هى التى تسطو على الصندوق ! ولكن القسيس يضبطه فى النهاية متلبساً بالسرقة ويطرده من منزله .

ثم يخدم لازاريللو آخرين ، ومن بينهم أحد السادة المتأنقين. المفلسين الحائمين الذي كان شديد الكبرياء حتى ليأنف من العمل. وهناك راهب أيضاً من بين من عمل في خدمهم ، وشرطى . ومع هؤلاء حميعاً كان لازاريللو يعيش بسرعة خاطره وسعة حيلته . . ورغم ذلك فلم ينعم بالمعيشة الطيبة .

وقد سطرت قصص التشرد أسلوباً أدبياً جديداً في أوروبا . . وانتقلت إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا . . وحتى في الأدب الأمريكي بجرى مداد التشرد في عروق شخصيتي « توم سوير » (Tom Sawyer) و « هكلبرى فن » (Huckleberry Finn) اللتين خلقهما الكاتب مارك توين .

ولم تصور حياة المشردين والمحتمع المنحط الذي يعيشون فيه بالروعة التي تصورها القصص القصيرة « لميجويل دى سرفانتس » (Miguel de Cervantes) أحد أدباء العصر الذهبي الذي نتذكره يتحفته الخسالدة « دون كيخوته » ومع ذلك يقول النقساد إن قصصه القصيرة كانت كافية لأن يحظي بالشهرة حتى ولو لم يكتب « دون كيخوته » على الإطلاق . وتدور واحدة منها واسمها يكتب « دون كيخوته » على الإطلاق . وتدور واحدة منها واسمها ميين أحدها نشال والآخر نصاب ( في أوراق اللهب ) ، وقد التحقا بنقابة للمتشردين في أشبيلية والتقيا بكثير غيرها من الأوغاد . وهذه القدارة ، وتسمع الضحكات واللعنات التي تدوى على وتشاهد القذارة ، وتسمع الضحكات واللعنات التي تدوى على « أرصفة » السفن على طول نهر الوادي الكبير . وتقودك مباشرة الما الحجرة الصغيرة العارية المحردة حيث يعقد المتشردون اجتماعهم .

وقد كتب سرفانتس من واقع خبرته الحقيقية كياة الطبقة الدنيا في أشبيلية . إذ لابد أنه كان قد قابل مثل هذه الشخصيات التي وصفها عندما كان في السجن في أشبيلية وبلد الوليد (Valladolid) ؛ في أشبيلية سعن بتهمة سوء التصرف في أموال حكومية ، ولكنه لم يتهم قط باستعمال هذه الأموال المفقودة لنفسه ؛ إذ كل ما في الأمر أنه لم يكن لديه استعداد للأعمال التجارية .

وفى بلد الوليد ألتى به فى السجن عقب موت رجل لم يكن قط

يعرفه ، وكان هذا الرجل قد استدرج حيث قتل أمام المنزل الحقير الذى تقيم فيه أسرة سرفانتس .

وقد تمرغ سرفانتس فى مختلف نواحى الحياة القاسية ، ولولا أنه لم يكن عديم المبادئ لعاش بطلا فى قصة تشرد حقيقية .

كان سرفانتس فى حداثته مغامراً . فقد ذهب إلى نابولى قبل أن يبلغ العشرين فى حاشية كاردينال شاب ، وانضم إلى فرقة عسكرية جندت لمحاربة القراصنة الأتراك ، واشترك فى معركة ليبانتو . وعندما اشتبكت الأساطيل المسيحية والتركية فى تلك المعركة كان سرفانتس مريضاً بالحمى ، ولكنه أصر على الاشتراك فى القتال خوفاً من أقوال الناس إذا لم يؤد واجبه . ففضل أن يموت مقاتلا فى سبيل الله والملك على أن يبق تحت سطح السفينة .

وقد جرح ثلاث مرات في القتال . وحطمت إحدى القذائف يده البسرى . وعندما شنى من جراحه اشترك في أعمال حربية أخرى . ثم أبحر عائداً إلى إسبانيا مؤملا في الالتحاق بوظيفة حكومية مكافأة له على بسالته . وعندما لاح الشاطئ الإسباني هاجم القراصنة الحزائريون السفينة وقتلوا قائدها وكثيراً من البحارة والمسافرين ، وأخذوا الناجين ومن بينهم سرفانتس إلى الجزائر حيث بيعوا رقيقاً . وقد بني في الأسرخس سنوات ونصف سنة ، وظل أغلب الوقت مقيداً بالأغلال لحاولته الفرار أربع مرات . وأخيراً افتداه أحد الرهبان الذي وهب نفسه لحمع الأموال لتحرير المسيحيين من الأسر قبل أن يوشك نفسه لحمع الأموال لتحرير المسيحيين من الأسر قبل أن يوشك

مالكه على السفر إلى استانبول . وكان سرفانتس يرقد وقتئذ مقيداً بالأغلال في عنبر السفينة التي كانت ستقوم بتلك الرحلة .

ومن الصعب تتبع حياة سرفاناس بعد ذلك ، لأنه عاش طوال الأعوام الأربعين التالية فى فقر وانزواء .

وقد كتب بعض مسرحيات لم تنجح . وألف قصة عن الرعاة والراعيات وفق الأسلوب الأدبى السائد فى ذلك العصر ، ولكنها كانت سخيفة . ولم يستطع أن يقيم أوده عن طريق الشعر ، بالرعم من فوزه بين حين وآخر بجائزة للشعر . وتزوج ورزق بابنة ، وكانت شقيقاته — وهن فقيرات أيضاً — يقمن معه فى منزله . وعمل مع الحكومة لتزويد الحيش بالمؤن خلال إعداد حملة الأرمادا . . وتقدم للالتحاق بأربع وظائف مختلفة عبر البحار دون أن يفوز بإحداها . . وأحياناً يفتقد كل أثر له لمدة أعوام عديدة إلى أن يظهر اسمه فى وثيقة ما من الوثائق القضائية .

وفى الثامنة والحمسين من عمره نشر سرفانتس الحزء الأول من « دون كيخوته » ، وفى الثامنة والستين ، قبل وفاته بعام واحد ، انتهى من الحزء الثانى من هذه القصة التى عدها أكثر من ناقد أعظم قصة ظهرت فى العالم . وقد كانت هذه القصة بلاشك أكثر القصص شهرة ورواجاً على مر الأجيال . . فقد صدرت منها طبعات وترحمت إلى لغات أجنبية أكثر من أى عمل آخر ، باستثناء الإنجيل . وصدرت مئات الكتب التى تحللها وتشرحها ، وانهمك الفلاسفة والنقاد

والشعراء فى محاولة تحديد المعنى الحقيقى اكل سطر والعثور على عظة من كل مغامرة جنونية لبطلها ؛ ذلك الفارس الهرم الذى ينتمى إلى قرية بإقليم لا مانتشا (La Mancha) .

ولنفترض أننا نفكر فى « دون كيخوته »كقصة فروسية وقعت حوادثها فى العالم الحقيقي .

يبرز دون كيخوته نفسه من الصفحة الأولى للكتاب ، وتعرفه لأول وهلة : ذلك النبيل ذو الحصان الأعجف وكلب الصيد الذي يعيش في منزل الأسرة مع ابنة أخيه ومديرة للمنزل ، وكان فقيراً إلى درجة أنه ينفق ثلاثة أرباع دخله في الطعام والباقي على الملابس . ولما كان لديه متسع من وقت الفراغ فإنه يتحول إلى روايات الفروسية يلتهمها ، ويصبح مغرماً بالمطالعة حتى إنه لينسي الذهاب للصيد أو يلتفت إلى شئون مزرعته الضئيلة . . ومن إدمانه للقراءة مع قلة نومه تصيبه لوثة ، ويشعر بأنه يجب عليه أن يخرج ليكون فارساً جوالا مثل أبطال الروايات . ولما كان جنونه مطبقاً فإنه كان مثاكداً من قدرته على إصلاح الفساد الذي استشرى في العالم .

ينظف سرفانتس درع جده التي كان قد علاها الصدأ في الطابق العلوى . وعندما لا يجد خوذة هناك إلا خوذة جندى على هيئة قبعة نسائية ذات حافات ضيقة ، فإنه يصنع مقدمة للخوذة من الكرتون ويلصقها بها ، ثم يقوم بتجربة خوذته ، ولكن سيفه ينفذ من الكرتون فيتحتم عليه أن يقوم بعمل مقدمة أخرى للخوذة ، ويحرص على عدم

تجربة الخوذة الثانية خشية تلفها قبل أن تبدأ مغامراته . ويطلق على حصانه العجوز اسم دوزيناني (Rosinante) ، وهو اسم دو رنين جميل ، رغم أن معناه «حصان العمل البائس » .

ولما كان كل فارس يهيم بإحدى السيدات ويقوم بأعمال الشجاعة في سبيلها ، فقد كان لزاماً على بطلنا أن تكون له واحدة ، لأنه كان يعتقد أن الفارس الحوال الذى لا يقع في الحب كالشجرة بلا أوراق أو ثمر ، أو كالحسد بلا روح ، وقد كان يعجب سرا بفتاة جميلة ريفية خشنة من جيرانه ولم تكن هي تكاد تدرك وجوده . . واخنارها لتكون سيدته وكان أسمها ألدونازا لورنزو (Aldonaza Lorenzo) حوهو اسم تنقصه الرومانسية الواجب توافرها في اسم محبوبة الفارس . . ولذلك يطلق عليها اسم : « دولسنيا دل توبوسو » Dulcinea d 1 ويقسم بإخلاصه الأبدى لها .

دعنا نتبعه في إحدى مغامراته العجيبة:

يعتقد دون كيخوته أن صاحب إحدى الحانات الحقيرة قد عمده فارساً ، متوهماً أن ذلك الرجل هو سيد إحدى القلاع ، ويلرك أن كل فارس لابد له من تابع ، ولذلك يعود إلى قريته ويقنع جاراً ريفياً بديناً اسمه سانتشو بانزا (Sancho Panza) بترك زوجته وأولاده والركوب معه . وبالرغم من أن سانتشو كان يتمتع بالإدراك السليم ، فإنه يجتذب بالتفكير في مغامرات الفروسية . . على طول الطرق ، وفي الجبال ، ويحلم بالأسلاب الثمينة التي سيجمعها من انتصارات سيده . . ولا يداخله الشك في سيده لفترة طويلة على الرغم من تحققه سيده . . ولا يداخله الشك في سيده لفترة طويلة على الرغم من تحققه

من طواحين الهواء التي كان دون كيخوته يراها كمردة شريرة . . فيندفع ليهاجم إحداها . . فتلقى به نصالها الدائرة وهو يئن ويتألم . ويدرك سانتشو أيضاً أن هذا قطيع من الأغنام ، في حين يؤكد سيده أنه جيش مقبل عليهم ، فيشير سانتشو إلى أن قطيعين من الأغنام يقتر بان من البقعة التي كانا يقفان فيها ، ويسأل سيده بوداعة : « ما الذى سنفعله يا سنيور ؟ » فيصيح دون كيخوته : « ماذا نفعل؟ يجب علينا مساعدة المحتاجين والضعفاء . واعلم يا سانتشو أن الجيش الذي يقترب أمامنا يقوده الإمبراطورالعظيم «أليفا نفارون» -Alifan) (faron) سيد جزيرة «ترابوبانا » الهائلة (Trapobana) ، أما الجيش الآخر الذي خلفنا فهو جيش عدوه بنتابولين (Pentapolin) ملك الجرامانتاس (Garamant s) صاحب الذراع المرفوعة الذي يذهب دائماً إلىالقتال وذراعه اليمني عارية ». ويسأل سانتشو : « ولمـاذا يكره هؤلاء السادة كلا منهما الآخر ؟ » ويجيب دون كيخوته : «إنهم يكرهون بعضهم بعضاً لأن أليفانفارون ، ذلك الكافر المخرف ، يهيم بحب ابنة بنتابولين الجميلة الساحرة ، وهي مسيحية، ولا يريد والدها تزويجها لملك كافر إلا إذا تخلىءن دينه واعتنق ديانتنا ». فيصيح سانتشو غير مصدق عينيه: « قسماً بلحيتي إن بنتابولين على صواب . . و يجب على أن أساعده بكل ما فى استطاعتى » .

ويسير الفارس وتابعه إلى منحدر على أحد التلال حيث يشاهدون سعب الأتربة المتصاعدة ويستمر دون كيخوته فى ترديد أسماء الفرسان والنبلاء المشهورين الذين يركبون من خلال الضباب ويصف دروعهم

وأعلامهم وأسلحتهم المميزة . . ويعترف سانتشو المسكين الذى استبدت به الحيرة بآنه لايستطيع رؤية آحد منهم ويقول : « لابد أننا تحت تأثير سحر! » .

غير أنه عندما يهاجم دون كيخوته قطيع الأغنام يبقى سانتشو ملازماً مكانه على المنحدر ، وبعد أن يقتل دون كيخوته عدداً كبيراً من الأغنام ويكاد هو يقتل بما يرجمه به الرعاة من الأحجار . . يهرول سانتشو إلى مكان الفارس الجريح ويقول له زاجراً : « ألم أخبرك أنك كنت مندفعاً لتهاجم قطيعاً من الأغنام ؟ » .

وإنه لمن المؤسف أننا لا نستطيع متابعة البطلين عبر الطرق المتربة وخلال أدغال الغابات ، وفى الحانات الإسبانية القذرة . إننا نرى الواقع أمامنا كما يراه سانتشو بانزا . . ومع ذلك نكاد نقتنع مثله بأن ما يصوره خيال دون كيخوته المجنون أقرب إلى الحقيقة من ذلك الواقع .

وقد حظی سرفانتس بشهرة عالمیة، لأن دون كیخوته شخصیة تمثلنا جمیعاً . أما لوبی دی فیجا (Lope de Vega) فإنه ذو عبقریة خارقة كسرفانتس ، إلا أنه إسبانی قح مما جعل اسمه أكثر شهرة من أعماله . . وقد قبل عنه إنه لو كان قد اقتصر علی كتابة نصف ماكتب لتضاعفت شهرته ؛ لأن الناقد الأدبی يتردد فی تكوین رأی عن أدیب تنتظم أعماله التی وصلت إلینا ۱۷۵ مسرحیة طویلة ثبتت صحتها ، و ۵۳ مسرحیة أخری یعتقد أنها له ، إلی جانب ۵۰ دراما

دينية من فصل واحد ، وآلاف الصفحات من القصص المنثورة ، والتاريخ ، والشعر الروائى الطويل .

وقد كان لوبى بلا شك أكثر الأدباء الذين عرفهم العالم إنتاجاً ؟ فنى حياته الطويلة قدم ١٨٠٠ مسرحية مطولة من كل الألوان ، منها الكوميدية والتر اجيدية وكذلك كوميديا العباءة والسيف comedia) de capa y espada) — وهي سلسلة طويلة من المؤامرات الحافلة باختلاط الشخصيات والتنكر والمفاجآت، وكان غالباً ماينتهي من المسرحية في يومين ويكتبها بخط يده دون معاونة سكرتير أو مساعد . وعندما أبحر مع الأرماداكتب فى وقت فراغه على ظهر السفينة شعراً روائياً طويلا من ١١ فصلا . . وقد استمد موضوعاته من مصادر كثيرة ، منها قصص الإنجيل ، وحياة القديسين ، والأساطير الإسبانية وروايات الفروسية والحروب في إيطاليا وهولندا والجزائر، والصراع ضد العرب في غرناطة . ويكاد تصويره للحياة اليومية يشبه السيها سكوب والسينما الملونة لشدة وضوحها ومطابقتها للحقيقة . . وكان شعره المنظوم ــ يفقد رونقه بالترجمة ــ ناعماً وصافياً وساحراً . أما آراؤه فقد كانت منعشة فياضة مشبعة بروح الخيال والوطنية والمزاح والتهكم . وأحياناً نرى فيها عين العقل كهذه السطور من كوميديته (العباءة والسيف):

الرجال والطيور على حد سواء يلقنون دروساً فى الكلام . ولكن أحداً لم يقم بتعليم الصمت بعد ، وإنه لخطأ كبير أن تشيد المدارس التى تعلمنا الكلام ولا تكون لدينا مدرسة واحدة تستطيع أن تعلمنا الصمت .

وبالرغم من أنه لم تمثـل مسرحية من مسرحيات لوبى باللغة الإنجليزية فقد ترجم بعضها إلى تلك اللغة وإلى الفرنسية والألمانية والبولندية ، وكثيراً ماتقدم هذه المسرحيات على المسارح الأوروبية ، كما أن المسارح الإسبانية منذ عام ١٩٣٩ – كثيرا ما تقدم مسرحيات لوبى بالإضافة إلى أعمال أخرى للأدباء الذين عاصروه .

وهناك عدد آخر من كتاب الدراما في العصر الذهبي ومن بيهم بدور كالديرون دى لاباركا (Pedro Calderon de la Barca) الذي عرف خارج إسبانيا أكثر من لوبي . وقد ترجم كثير من الشعراء الإنجليز صفحات من أشعاره المشرقة . . وإنك لتسمع كثيراً عن تحفته « الساحر العجيب » (Majico Prodigioso) وكذلك عن « الحياة حلم » (La Vida es sueno) .

وفى الدراما الأولى يبيع أحد العلماء روحه للشيطان ، ولكن الفتاة المسيحية التي يحبها تقوم بإنقاذه فيصبح مسيحياً ثم يستشهد معها .

وتروى دراما « الحياة حلم » قصة أمير سجن منذ طفولته في برج منفرد بأمر والده الملك ؛ لأن المنجمين تنبأوا بأنه سيكون شريراً ومفسداً . وعندما يأمر الملك بإحضار الأمير التعس إلى البلط — لفحص صدق أو بطلان هذه المزاعم — ينقل الأمير الشاب وهو نائم بعد تخديره . وعند استيقاظه يخبرونه بأن حياته السابقة ما هي إلا أضغاث أحلام . وعندما يتصرف بطريقة مليئة بالوحشية والحيلاء

يخدر مرة أخرى ويعاد إلى سجنه بالبرج ، حيث يصر حارسه على أن الحلم لم يكن سوى تجاربه في البلاط . . وفى النهاية عندما يعود إلى بلاط والده نراه رجلا أكثر حكمة ودماثة خلق .

ولم يترك كالديرون نتاجاً أدبياً كبيراً إذا ما قورن بلوبي . فقد ألف نحو ١٢٠ مسرحية فقط وعدداً كبيراً من اله (autos) أو الدراما الدينية ذات الفصل الواحد ، كما أنه كان أول من كتب اله (سارسويلا) (zarzuelas) وهي مسرحيات كوميسدية قصيرة تحفيل بالغناء والرقص المبنيين عادة على الموسيقي الشعبية القديمة .

وقد أصبحت هـــذه المسرحيات شعبية فى إسبانيا منذ عهد كالديرون . . أما الآن فقد بدأت فى التغير ؛ إذ قلت فيها الموسيقى الشعبية وزادت الإيقاعات الحديثة .

وهناك كاتب مسرحى ثالث ينتمى إلى هذا العصر وهو «تبرسو دى مولينو » (Tirso de Molino) . وقد ألف ٣٠٠ أو ٤٠٠ مسرحية . وإننا لنتذكره من أجل مسرحية واحدة بوجه خاص هى مسرحية . وإننا لنتذكره من أجل مسرحية واحدة بوجه خاص هى (The Gay Deceiver of Seville) أو (El Burlador de Sevilea) مخسادع أشبيلية المرح » التي قدمت للعسالم شخصية «دون جوان » العاشق العظيم الشجاع الذي لا يقيم وزناً للمبادئ ، والذي لا قلب له . وقد « اقتبس » الملحنون والأدباء الفرنسيون والإيطاليون والإنجليز والنمسويون شخصية «دون جوان » الذي استمر سحره بالنسبة إلى الإسبان أيضاً منذ عهد تيرسو .

ومنذ أكثر من مائة عام بقليل جعله خوزيه زوريلا (Don Juan Tenorio) الأديب الإسبانى بطلا لمسرحيته (Don Juan Tenorio) وفيها ينقذ دون جوان من الجحيم التي قادته إليها خطاياه بحب دونا أبنيس (Dona Ines) الفتاة الطاهرة. وقد حظيت هذه المسرحية بشعبية كبيرة بين الناطقين بالإسبانية ، حتى إنها تقدم كل عام منذ أكثر من قرن على مسارح إسبانيا وأمريكا اللاتينية في الأيام الأولى من شهر نوفير قرابة الاحتفال بـ «يوم إنقاذ الأرواح» (All Soul's Day) منشهر نوفير قرابة الاحتفال بـ «يوم إنقاذ الأرواح» (All Soul's Day)

لم يكن العصر الذهبي غنياً بأدبائه فقط . . فقد ظهر فيه عدد كبير من الرسامين الذين حظى بعضهم بشهرة عالمية . ولكن من أعظمهم ثلائة شاعت لوحاتهم في غالبية الدول ، وهم : الجريكو (Velasquez) ، وموريللو (Murıllo) .

( واسم الجريكو الحقيق هو « دومنيكوس تيوتو كوبولوس، العوناني » من الصحاد ؛ لأنه ولد في جزيرة « كريت » اليونانية . وقد وفد الجريكو إلى إسبانيا بعد أن تلقى دراسته في إيطاليا على يد أعظم الفنانين عام ١٥٧٥ ، وأقام في طليطلة حيث أمضى الأعوام الأربعين الباقية من حياته . وإذا رأيت إحدى لوحاته فإنك لن تخطئ قط في تمييز لوحاته الأخرى ؛ لأنها كلها على النمط الذي تمتاز به عبقريته الغريبة : الوجود المسنونة ، والأجسام الطويلة الملتوية لصور الأشخاص ، ثم الألوان القاتمة الغريبة والشعور بالتشاؤم الذي يخيم الأشوان القاتمة الغريبة والشعور بالتشاؤم الذي يخيم

على المناظر الطبيعية كما لو كانت عاصفة مرعدة على وشك الهبوب. وهناك لوحات عديدة لألجريكو في الولايات المتحدة ومن أشهرها لوحته عن طليطلة التي يحتفظ بها متحف المتروبوليتان من مدينة نيويورك . فإن الفنان لم يصور طليطلة كالمدينة ذات الألوان البنية الدافئة والأسقف الفخارية كما هي عليه حقيقة . ولكنه حولها إلى مكان ذي ألوان خضراء غير طبيعية ومبان بيضاء مشوبة بالاخضرار وتنساب استحكاماتها خلال المروج الهزيلة الخضراء تحت سهاء مبرقشة باللون الأسود المخضر والأزرق المخضر . . إلى النهر الذي تنساب مياهه اللزجة المخضرة . إنك لن تنسى لوحته عن طليطلة إذا رأيتها مرة واحدة .

ويحوى متحف برادو (Prado) في مدريد ثروة من الأعمال الفنية من مختلف البلاد والعصور . ومع ذلك فلا شك في أنك سنبهر في زيارتك الأولى لهذا المتحف بأعمال فنان واحد هو بيلاثكث . . الذي يضم المتحف معظم نتاجه أو مايقرب من ٥٠ لوحة . وقد خلد بيلاثكث بلاط الملك فيليب الرابع كما لم يخلد فنان بلاط أي ملك آخر . فهناك سبع لوحات لفيليب نفسه وعديد من اللوحات الجميلة لدون بالتازار كارلوس (Pon Baltasar Carlos) ابن فيليب الأكبر الوسيم الذي مات وهو في السادسة عشرة ، ولوحات عديدة أخرى الموسيم الذي مات وهو في السادسة عشرة ، ولوحات أخرى لأفر أد الأسرة المالكة ورجال البلاط . كما توجد لوحات جذابة رائعة الأسرة المالكة ورجال البلاط . كما توجد لوحات جذابة رائعة

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

ولم يوجد فنان يضارع بيلائكث في الرسم ، أو في استخدام الألوان ، أو في سحر الأضواء والظلال . كما لم يوجد له نظير في دقة ملاحظته ، أو في نقل ما تراه عيناه إلى لوحاته بيد لا تخطئ .

و تحفته (Las Meninas) أو «وصيفات الشرف » معلقة بمفردها في إحدى الغرف ، وتعكس مرآة ضخمة معلقة على الجدار في مواجهة اللوحة لمشهد كما رآه الفنان تماماً من مرآة عند رسمه له وقد ظهر هو بنفسه في الصورة أيضاً إلى اليسار يواجهك في أثناء وقو فك وأنت تتطلع إليه .

ويبدو السحر في تيه هذه المرايا الحقيقية المرسومة . وتشعر أنك مثل أليس تنقل خلال المرآة التي تتطلع إليها إلى عالم آخر هو بلاط فيليب الرابع ، وتظهر أمامك الأميرة الشقراء الصغيرة مارجاريتا تيريزا نابضة بالحياة ، حتى إنك لتشك أنها مرت بجانبك منذ لحظة في ثوبها الأبيض الحريرى . وتشاهد وصيفاتها الرشيقات ويتملكك العجب من منظر القزمين القبيحين ، وتشعر بميل إلى كلبها الكبير الذي يرقد أمامها ، وينساب ضوء من النافذة إلى يمينك على وجوه الأميرة وتابعيها ، ثم يتدفق الضوء من خلال باب مفتوح في النهاية البعيدة للاستوديو الفسيح ، في حين تنشر الظلال تراباً فضياً في البعيدة الاحرى من الحجرة .

وتنعكس صورة الملك فيليب وزوجته الملكة ماريانا (Mariana) انعكاساً خافتاً على مرآة على الجدار الحلني للحجرة التي علقت فيها الصورة ، فيبدوان وكأنهما وقفا إلى جـوارك تماماً لكى يظهرا فى المرآة ، بل إنك لتكاد تتوقع أن ترى خيال صورتك منعكساً مع صورتهما .

وقد ولد كل من بيلائكث وموريللو وترعرعا في أشبيلية ، ولكن بيلائكث يكبر موريللو بـ ١٨ سنة ، وارتفع شأنه حتى أصبح رساماً للبلاط في الوقت الذي توجه فيه مواطنه الصغير إلى مدريد فقيراً لا يعرفه أحد . وقد أظهر بيلائكث مودته لموريللو بطرق شتى ، ولكنه لم يؤثر في أسلوبه . فبينا جعل بيلائكث الناس في هذا العالم يعيشون في نفس عالمهم ، نجد أن العذراء والملائكة والقديسين في لوحات موريللو تبدو كبشر أيضاً ، ولكنه يضني عليهم طلاوة ومرحاً حتى إنهم ليبدون من غير عالمنا الأرضى . وربما رأيت لوحته الساحرة عن العذراء وهي صاعدة في طريقها إلى الساء في صحبة عدد من صغار الملائكة المعجبين بها .

ويضم متحف برادو نحو ٤٠ لوحة من لوحات موريللو ، ولكن أشبيلية هي مدينته ومسقط رأسه وهو فنانها المفضل . ومن ثم فإنك لتجد كثيراً من لوحاته هناك في الكاتدرائية وفي غيرها من الكنائس والمبانى .

وتزور منزله الذي يقع في ميدان صغير في الحي القديم . . وعندما تجد لوحة لموريللو لا يعالج فيها موضوعاً دينياً فإنها ، توحى لك بأشبيلية : بأطفالها ذوى الملابس المهلهلة وهم يأكلون البطيخ والعنب

أو الحبز ، الذين ربما يكون نظر موريللو قد وقع عليهم في أحد إلاً حياء التي تزدحم بالغوغاء بالقرب من النهر .

وعندما تسير – حتى اليوم – خلال بعض الشوارع الضيقة في أشبيلية في وقت متأخر بعد الظهر، وقد تلونت الظلال بالألوان البنية والرمادية الذهبية التي كان موريللو يميل إلى استخدامها ، فإنك تكاد تتوقع وأنت تتطلع إلى إحدى النوافذ أن تشاهد إحدى الفتيات ذوات الوجه المرح الضحوك التي صورها لنا موريللو بكل ما تحتويه أمن نضارة وجمال .

## الفصل الشامن الوصيعة: محاكم التفتيش

لقد سمعنا جميعاً بمحاكم التفتيش ، تلك المحاكم التابعة للكنيسة الكاثوليكية التى أنشأها فرديناند وايزابلا فى إسبانيا ، بعد أن أذن . ألهما البابا بذلك على مضض ، لمحاكمة وإدانة أى شخص لا تتفق معتقداته وسلوكه مع التعاليم الصارمة لمذهب الدولة . ولقد كان هناك ما يسمى بمحاكم التفتيش فى أوروبا منذ القرن الثالث عشر ، ولكن محكمة التفتيش الإسبانية كانت أكثر نشاطاً وأشد فى أحكامها من سابقيها ؛ فقد كانت تمثل مخططاً قومياً لإسبانيا . إذ كانت الملكة ايز ابلا تنظر إليها على أنها وسيلة للإبقاء على إخلاص الكاثوليكيين المكنيسة ، وكان فرديناند يراها سلاحاً سياسياً قوياً ؛ فنى تلك الأيام كان الحاكم يسيطر على الكنيسة ، وكان من المكن أن يعتبر عدو الحكومة عدواً للكنيسة ، فيقدم إلى محكمة التفتيش لمعاقبته .

وربماكان فرديناند وايز ابلا وكبار رجال الكنيسة المقربين إليهم يعتبر ون محكمة التفتيش وسيلة مناسبة لإنقاذ الأرواح والإبقاء على إسبانيا قوية وموحدة ، ولكن البلاد في مجموعها لم تشاركهم في تحمسهم لهذا الرأى . فعندما أمر فرديناند رعاياه في أرغون وبلنسية وقطالونيا باستقبال رجال محكمة التفتيش ومساعدتهم في إقامة المحكمة رفضوا

ذلك سواء أكانوا من رجال الدين أم من غيرهم من الرجال العاديين. واحتجت قطالونيا بوجه خاص ، وتشاحنت مع فرديناند ثلاثة أعوام كاملة قبل أن تسمح له بتأسيس محكمة التفتيش في مدينة برشلونة.

ولا يمكن الدفاع عن محاكم التفتيش التى سطرت أسود الصفحات في تاريخ إسبانيا . ولكننا نفسرها – إلى حد ما – بأنهاكانت أطول وأعنف حالة وباء تميز بها ذلك العصر . ولم تنفر د إسبانيا والكنيسة الكاثوليكية بالقسوة والتعصب ؛ إد انتقلت عدوى الظلم والتعسف إلى سائر المذاهب والبلاد في أوروبا ؛ فني ألمانيا اشترك أتباع لوثر مع الكاثوليك في اضطهاد بعض طوائف البروتستانت مثل المورافيين والدنكار ديين الذين هرب كثير منهم إلى الولايات المتحدة طلباً للحرية . وفي سويسرا أحرق جون كالفن (John Calvin) الزعيم البروتستانتي الشهير – الطبيب الإسباني ميجويل سرفيتو (Miguel) البروتستانتي الشهير – الطبيب الإسباني ميجويل سرفيتو (Serveto) بدعوى المرطقسة ، وهو الذي ينسب إليه بعضهم اكتشاف الدورة الدموية . وفي فرنسا وإنجلتره مات الكاثوليكيون والبروتستانت على حد سواء في سبيل معتقداتهم .

وقد اختارت محاكم التفتيش صليباً أخضر رمزاً لها . . وكانت إسبانيا كلها ترتعد خوفاً من منظره . وقد تعرض أناس من كل طبقات المجتمع لمواجهة هذه الهيئة الرهيبة . ومنهم رجال الكنيسة الذين لم يوافقوا على كل تفاصيل المذهب ، واليهود الذين اعتنقوا المسيحية ولكن إخلاصهم للعقيدة كان موضع شك ، والرجال والنساء

المهووسون الذين يزعمون نزول الوحى عليهم خلال الرؤى ، أو يدعون النبوة ، والبحارة البريطانيون والهوانديون الذين أسرت سفنهم فى أثناء إغارتها فى أعالى البحار أوسطوها على شواطئ أمريكا . ومن آن لآخر كانت تحاكم الكتاب والرسامين على الرغم من أنه لم يعرف أنه قد حكم على كاتب أو فنان واحد بالإعدام . ولم يكن للمحاكم سلطة على أهانى أراضى الهند الغربية ، كما أنها لم تحفل بالغجر الذين يهيمون فى شبه الجزيرة بالرغم من استهزائهم بالدين ومعيشتهم بطريقة شائنة علنا .

وقد كان من عادة مختلف أنواع المحاكم فى أوروبا خلال القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر استعمال التعليب لاستخلاص الاعترافات من الأشخاص المهمين فى الجرائم . وحدت محاكم التفتيش حدوها لكن دون أن تكون آشد قسوة من المحاكم الأخرى . غير أن مثل هذه الإجراءات تعتبر منافية للمسيحية ومخجلة فى محكمة دينية . وكانت سلطات محاكم التفتيش لاحد لها ، فكان فى إمكانها الأمر بالقبض على أى شخص وزجه فى السجن شهوراً ، فى إمكانها الأمر بالقبض على أى شخص وزجه فى السجن شهوراً ، ملزمة بإبلاغه بما هو مهم به أو بمن اتهمه حتى يحاكم . ومع ذلك مقد كان مسموحاً له بكتابة قائمة بخصومه ، وكانت الشهادة التى يدلى مقد كان مسموحاً له بكتابة قائمة بخصومه ، وكانت الشهادة التى يدلى ما أى واحد من هؤلاء لا تستخدم ضده . وكانت المحاكمة تعقد مرية فى النهاية ، وإذا رفض سجين الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه مرية فى النهاية ، وإذا رفض سجين الاعتراف بالجريمة المنسوبة إليه فكثيراً ما كان التعذيب يرغمه على تغيير شهادته . وكان المفروض

أن يعيد اعترافه عندما ينتهى التعذيب ، فإذا لم يفعل ذلك فقد يعاد تعذيبه مرة ثانية وثالثة ورابعة .

ومن المحتمل أن يطلق سراح المهم عندما تنتهى المحاكمة ، وربما كان كل ما يدان به هو القيام بالحج إلى أحد الأضرحة تكفيراً عن خطاياه ، أو قد يلزم بارتداء قميص أصفر رسم عليه صليب أحمر للدلالة على أنه قد أخطأ ثم ثاب إلى رشده ، وفى بعض الأحيان كان يحكم عليه بالسجن لمدة ٦ أشهر ، أو سنة ، أو ١٠ سنوات ، أو بقية حياته . أما إذا حكم عليه بالإعدام فإنه بحال إلى السلطات المدنية التي تقوم بتنفيذ الحكم .

وقد كانت الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحكم على السجين ومعاقبته تسمى « حكم الدين » ، وكان يحتفل بها احتفالا كبيراً ، وتجذب كثيراً من المتفرجين الذين كانوا يعتبرونها من أحسن ما يمكن مشاهدته من أنواع الدراما المثيرة . وفى القرنين الحامس عشر والسادس عشر كان الناس يندفعون بالآلاف إلى الميدان الرئيسي للبلدة أو المدينة ليروا رجال محاكم التفتيش عند وصولم فى موكب مهيب، ثم لمشاهدة المنهم وقد اقتيد إلى وسط الميدان ، ثم لسماع النطق بالحكم ، وهذا هو أول فصول الدراما . أما الفصل الثانى ، أو تنفيذ بالحكم على المحكوم عليه ، فيتم فى اليوم التالى – مرة أخرى أمام حشد كبير من المتفرجين المهتمين . وكثيراً ماكان الملك فيليب يحضر مثل كبير من المتفرجين المهتمين . وكثيراً ماكان الملك فيليب يحضر مثل هذه المشاهد ، التي منها المحاكمة التي عقدت فى بلد الوليد حيث أحرق

ثمانية عشر شخصاً بدعوى الهرطقة . وفي مرة أخرى في أحد أيام يونيو الجميلة اصطحب أطفاله إلى مدينة طليطلة لحضور الحكم بمائة جلدة والسجن لمدة سنة على رجل ادعى أنه تحضره رؤى وأنه يستطيع معرفة الغيب .

لقد كان العذاب والبؤس والموت أشياء تشد نفوس الإسبان إليها دائماً ، كما نلاحظ ذلك بوضوح تام فى فنونهم وآدابهم وتاريخهم . كما أن عبقرية الإسبان فى تحمل المشاق وشجاعهم التى لا تكاد تقهر تظهر فى عدم مبالاتهم بالألم وتجردهم من الشفقة على الذين يتألمون .

وقد أصبح اسم أول رئيس لحاكم التفتيش (رئيس القضاة) ورمزاً للتعصب والقسوة . فقد تسبب هذا الرجل « توماس دى توركيادا» (Tomas de Torquemada) في إحراق ستة آلاف كتاب مريب ، أو مؤيد للإلحاد ، في يوم واحد في أشبيلية . وخلال الثمانية عشر عاماً التي كان فيها رئيساً للقضاة حوكم أمامه أكثر من مائة ألف منهم . وقد ثار الحدل بين المؤرخين حول عدد الذين حكم عليهم بالإعدام . فيقول بعضهم إنهم لا يزيدون على تسعين شخصاً ، ويدعي آخرون أنهم أربعة آلاف ، ويرتفع بعضهم بعدد الضحايا ويدعي آخرون أنهم أربعة آلاف ، ويرتفع بعضهم بعدد الضحايا على وشك القبض عليهم لمحاكم من غيابهم على وشك القبض عليهم لحاكمهم أمام محاكم التفتيش تلقوا إنذاراً في الوقت المناسب فهربوا من إسبانيا . وبالرغم من غيابهم فقد

حوكموا ، وإذا صدر الحكم بإعدامهم فقد كان يتم إحراقهم على فيئة دمى .

وبالرغم من أن محاكم التفتيش لم تنته رسمياً في إسبانيا إلا في عام ١٨٣٤ ، فإنهاكانت قد تضاءلت قبل ذلك بمدة طويلة حتى أصبحت ظلا لكيانها المخيف السابق . والواقع أنها فقدت سلطانها بنهاية القرن السابع عشر ، ولم يعد أحد يسمع عنها إلا في القليل النادر بعد ذلك ! .

## النصل النصابع. الطلاء القريعي - البوريسوب

عندما توفى شارل الثانى آخر ملوك أسرة هابسبورج فى إسباني عنام ١٧٠٠ ارتقت أسرة مالكة جديدة ــ البوربون ــ عرش البلاد . وأول ملوك هذه الأسرة هو فيليب الحامس الذى كان جده من أسرة البوربون هو ملك فرنسا لويس الرابع عشر .

ولم يكن لشارل الثانى المسكين الضعيف العقل ولى للعهد من صلبه ، ولذلك أوصى بتاج إسبانيا الذى ترجع أحقيته له إلى جدته الإسبانية . ولعلك تذكر جهاز العرش البديع الصنع الذي أخذته معها متلك السيدة الصغيرة إعندما نزحت إنى فرنسا لتنزوج .

ومع ذلك فقد كان هناك مطالب آخر بالعرش هو الأرشدوق شارل النمسوى من أسرة هابسبورج الذى كان وثيق الصلة بهذه الأسرة التي ظلت تحكم إسبانيا نحو مائتي سنة .

وعندما أصبح فيليب الحامس ملكاً على إسبانيا وهو في السابعة عشرة من عمره ، وجدد نفسه في حرب مع الأرشدوق شارل وحلفائه \_ إنجلترا والنمسا وهولندا ومقاطعة قطالونية الإسبانية . وبالطبع كانت فرنسا في صف فيليب ، وكان الصراع باهظ النفقات , وفي نهايته احتفظ فيليب بالتاج ، ولكن إسبانيا فقدت أقاليم هامة

فى أوروبا . وكان أكثرها مبعثاً للإذلال استيلاء إنجلترا على `جبل طارق ــ تلك البقعة الثمينة من الأراضي الإسبانية . وما زالت إنجلترا تحتفظ به منذ ذلك الحين ، جارحة كبرياء إسبانيا فى الصميم .

أما قطالونية فقد عقدت صلحاً مع الملك فيليب ، ولكنه ألغى حقوقها القديمة في الحكم الذاتي وأعلن حظر استعمال اللغة القطالونية في الحياة العامة.

وكان فيليب الحامس ملكاً أفضل من سابقيه من أمثال فيليب الرابع وشارل الثانى من أسرة هابسبورج. لأنه أجرى بعض التنظيم في الحالة المالية المضطربة التي كانت موجودة. كما أنه قام بتحسين أحوال البلاد ببناء الحسور والطرق الجيدة التي لم يكن القديم منها سوي دروب غير ممهدة. كما أنه عمل على نظافة مدريد التي كانت حتى ذلك الوقت مكاناً موحلا قذراً ، وشيد عدداً كبيراً من المبانى الفخمة ، ومن بينها القصر الملكى في مدريد وقلعة « لا جرانخا » وهن بينها القصر الملكى في مدريد وقلعة « لا جرانخا » (Segovia) التي تقع على بعد أميال قليلة من مدينة شقوبية (Segovia).

وقد سببت أفواج المتشردين الذين لايخضعون للقانون ممن كانت تعج بهم المدينة انزعاجاً كبيراً للملك ، مما حدا به إلى إصدار أأوامره بإلحاق كل الرجال الصالحين للخدمة العسكرية بالجيش ، وإرسال المرضى والعجزة منهم إلى المستشفيات والملاجئ .

وإذا قارنا قلعة « لا جرانخا » بمبنى الأسكوريال الكئيب الذى شيده فيليب الثانى ، فإننا ندرك التغيير الكبيرالذى طرأ على حكام.

إسبانيا بقدوم فيليب الخامس. فقد شيدت هـذه القلعة التي تقع على بعد ٧٠ ميلا شمال غربى مدريد على الطراز الفرنسي . وهي تشبه قصر فرساى المواقع بالقرب من باريس . ويعتقد بعض الناس أنها أكثر جمالا وروعة من قصر فرساى ، لأن حداثق قصر فرساى تقع في منطقة منبسطة ، في حين أن أراضي لا جرانحا الحضراء ذات السياجات المقلمة والمشايات المورقة والطرقات التي تحفها التماثيل والنافورات الجميلة تشهاهد من خلال سحرها البديع قمم جبال والنافورات الجميلة تشهاهد من خلال سحرها البديع قمم جبال أوائل الصيف .

وقصر « الأسكوريال » رغم فخامته موحش أشبه ما يكون بالقبور ، أما قصر لا جرانخا فله طابع دنيوى بهيج منعش . وكل قصر منهما يرمز إلى الملك الذى شيده . فلم يشارك فيليب الخامس فيليب الثانى فى معتقداته عن الموت والأبدية ، أو فى تهوسه الديني المتقد . فقد كان فيليب الخامس أقل تعصباً من أسلافه فسحب بعض السلطات التى كانت لمحاكم التفتيش وأعاد الحياة إلى المدارس والجامعات التى كانت كلها تختنق تحت وطأة الرقابة الصازمة ، وسمح للإسبان مرة أخرى بالسفر إلى الحارج للدراسة ، كما جاب الكتب الفرنسية وغيرها من الكتب الأجنبية الأخرى إلى البلاد ، واختلط الإسبان المستنيرون بصفوة العقول المفكرة الأجنبية والعلماء فى البلاط الملكى . ومع ذلك فإن هذا الجديد من الأفكار المتحررة فى البلاط الملكى . ومع ذلك فإن هذا الجديد من الأفكار المتحررة

لم يؤثر فى غالبية الشعب الذين ظلوا راسفين فى إعمال عاداتهم وخرافاتهم القديمة .

ونستطيع أن نصف القرن الثامن عشر فى إسبانيا بطبقة من الطلاء الفرنسى البديع تغطى المزاج الإسبانى الحديدي . وقد از دانت هذه الحقبة بالكتاب والرسامين والمهندسين المعماريين الموهوبين ، ومع ذلك فإن عبقرية إسبانية صميمة قد انبثقت خلال ذلك الطلاء الصناعى من الأساليب الفنية الفرنسية بجنوة مرهفة الإحساس . فقرب نهاية هذا العصر عبر الفنان فرانسسكو جويا بدقة عن مشاعر الإسبان القوية نحو الحياة ، وهي مليئة بما يبكى وما يضحك .

وعلى الرغم من أن فيليب وولديه اللذين حكما من بعده قاموا بإصلاح الأحوال الاقتصادية في إسبانيا فقد تسببت سياستهم الحارجية في اضطراب جديد . . لأنهم أشركوا بلادهم في حروب خارجية استمرت معظم القرن الثامن عشر : حسروب مع إنجلترا والنمسا وهولندا والبرتغال . وقبل نهاية ذلك القرن كانت إسبانيا قد فقدت كل إمبراطوريتها الأوروبية ما عدا جزر البليار وجزر كنارى .

أما القرن التاسع عشر الذى حل وعلى عرش إسبانيا شارل الرابع — حفيد فيليب — فقد جلب على البلاد من الدمار والمهانة ما لم تشهده فى القرن السابق .

وقد بدأ فجر هذا القرن تحت ظل أطماع نابليون بونابرت في السيطرة على العالم بأسره . وبدلا من وقف نابليون شمال جبال البرانس ، أخذ شارل وابنه فرديناند يحوكان الدسائس ويدبران المؤامرات معه ، إلا أن نابليون فاقهما فى الدهاء ، وانتهى الأمر بأن قبض على ناصية الأمور فى إسبانيا . وتعد المسألة كلها مزيجاً من الطمع والخبث .

وإذا نظرت إلى هذا الموضوع كقصة مشوقة فإن لوحات جويا عن الشخصيات الرئيسية في المكيدة كلها – باستثناء نابليون ذاته – قد عبرت عنها بصورة مدهشة . انظر إلى صور شارل الرابع العذيدة التي رسمها جويا والمعلقة في متحف برادو بمدريد ، تجده يبدو على شيء كبير من الابتذال والغباء ، فضلا عن الغرور الذي ينعكس مما يحيط به جسمه من النياشين المرصعة بالجواهر . وانظر إلى زوجته الملكة ماريا لويزا (Maria Luisa) تجد عينيها الضيقتين تحملقان من خلال شعر كث . وقد قال نابليون إن شخصيتها غير المعقولة تبدو بجلاء على وجهها . وحتى ابنها الصغير فر ديناند يبدو على وجهه الحسة والحبث. وقد أطلق الإسبان على فرديناند في بداية الأمر لفظ « المبتغى » (The Desired) ، ولكن هذا اللقب تجول إلى بنوع من السخرية ، إذ لا يوجد شعب يمكن أن يبتغي حاكمًا في مثل حقارته . و أخير أ هناك الصورة التي رسمها جويا لجودوى (Godoy) الأثير.لدي الملكة ، ذى الوسامة المبتذلة . ولكنه لم يكن ذا قدرة كافية: تجعله ينجح كرئيس للوزراء . قارن هؤلاء برسوم بيلاثنكث (Velasqueż) لفيليب الرابع وأسرته التي يبدوفيها الملك والملكة ماريانا وأطفالهما

على قدركبير من الوقار والأناقة ، فى حين تبدو تلك الأسرة المالكة التى جاءت بعدهم سوقية ورخيصة .

وبقلر ماكانوا سوقيين ورخيصين كانوا أغبياء ، لا يفكر أحد منهم إلا فى نفسه ، ويشترك كل منهم فى تدبير المؤامرات من ناحية والعمل على إحباط المؤامرات التى تدبر ضدهم من ناحية أخرى . وأخيراً وقع الملك والملكة فى شباك نابليون ليقضيا بقية حياتهما فى المنفى ، وكذلك جودوى ، على حين أمضى فرديناند خمس سنوات فى سجن بإحدى القلاع الفرنسية خلال الفترة التى كان يحاول فيها جوزيف شقيق نابليون أن يستقر على عرش إسبانيا المتأرجح . وقد نعت الإسبان جوزيف بنعوت سيئة ربما كان أخفها وصفهم له نعت الإسبان جوزيف بنعوت سيئة ربما كان أخفها وصفهم له «جوزيف الزجاجة » لكثرة ماكان يشرب من النبيذ .

وفى الوقت الذى أغوى فيه نابليون شارلوفرديناند وجودوى بعبور الحدود إلى فرنسا ، كان هناك سبعون ألف جندى فرنسى قد دخلوا إسبانيا فعلا .

وفى الثانى من مايو عام ١٨٠٨ تردد بين أهل مدريد أن نابليون أصدر أمراً بإرسال من تبقى من أفراد الأسرة المالكة فى مدريد إلى فرنسا ، وتجمع الأهالى حول مركبة الدون فرانسسكو – وهو أمير فى الثالثة عشرة من عمره – عندما علموا أنه لا يرغب فى مغادرة مدايد ، وأنه يبكى بكاء مراً من التفكير فى أنه سيننى ، واستطاع الأهالى فك أعنة جياد المركبة وأطلقوا سراح الجياد . وإزاء هذا قامت

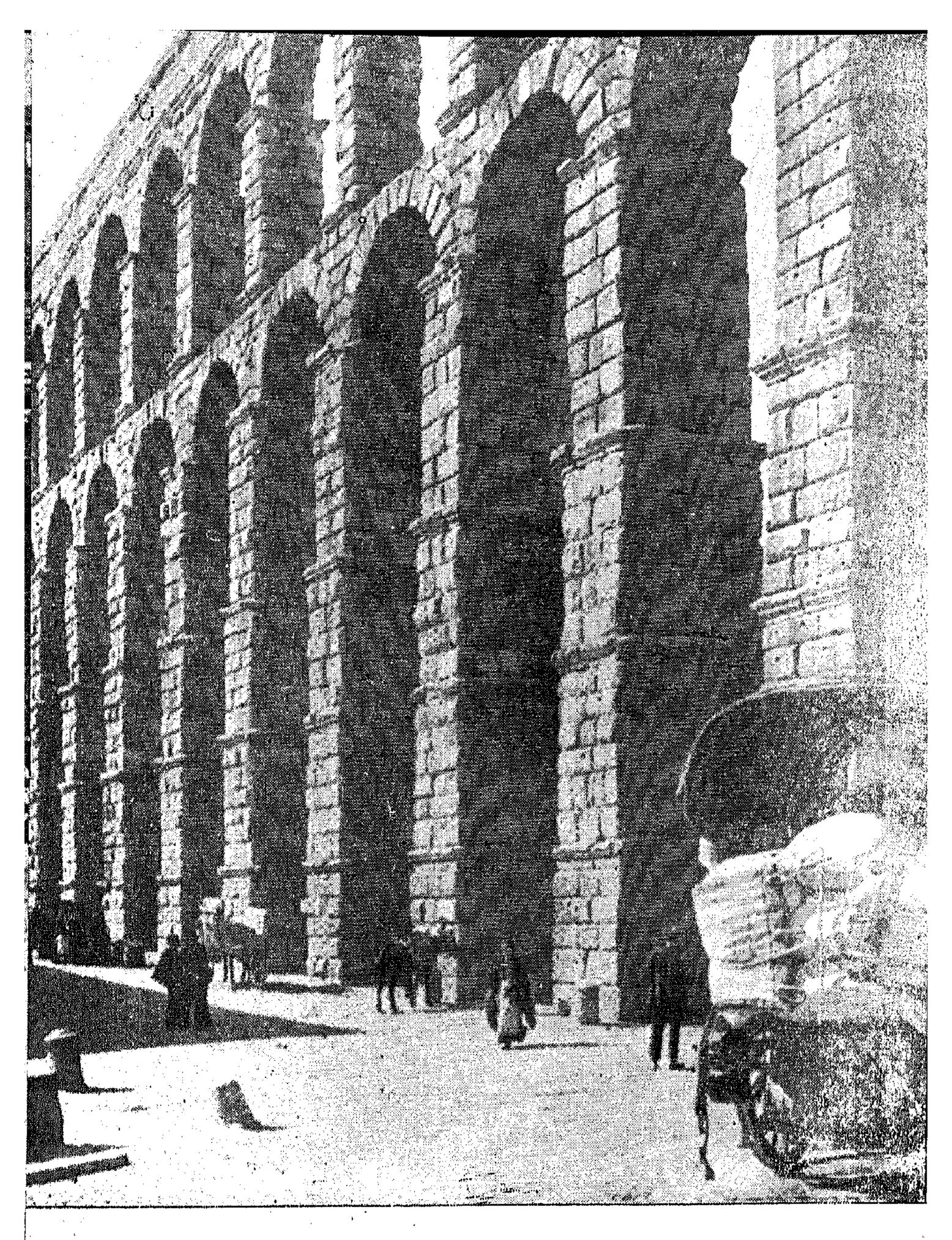

القناطر الرومانية لنقل المياه في شقوبية



منظر طبيعي بالقرب من « خادراكي » في قشتالة الجديدة

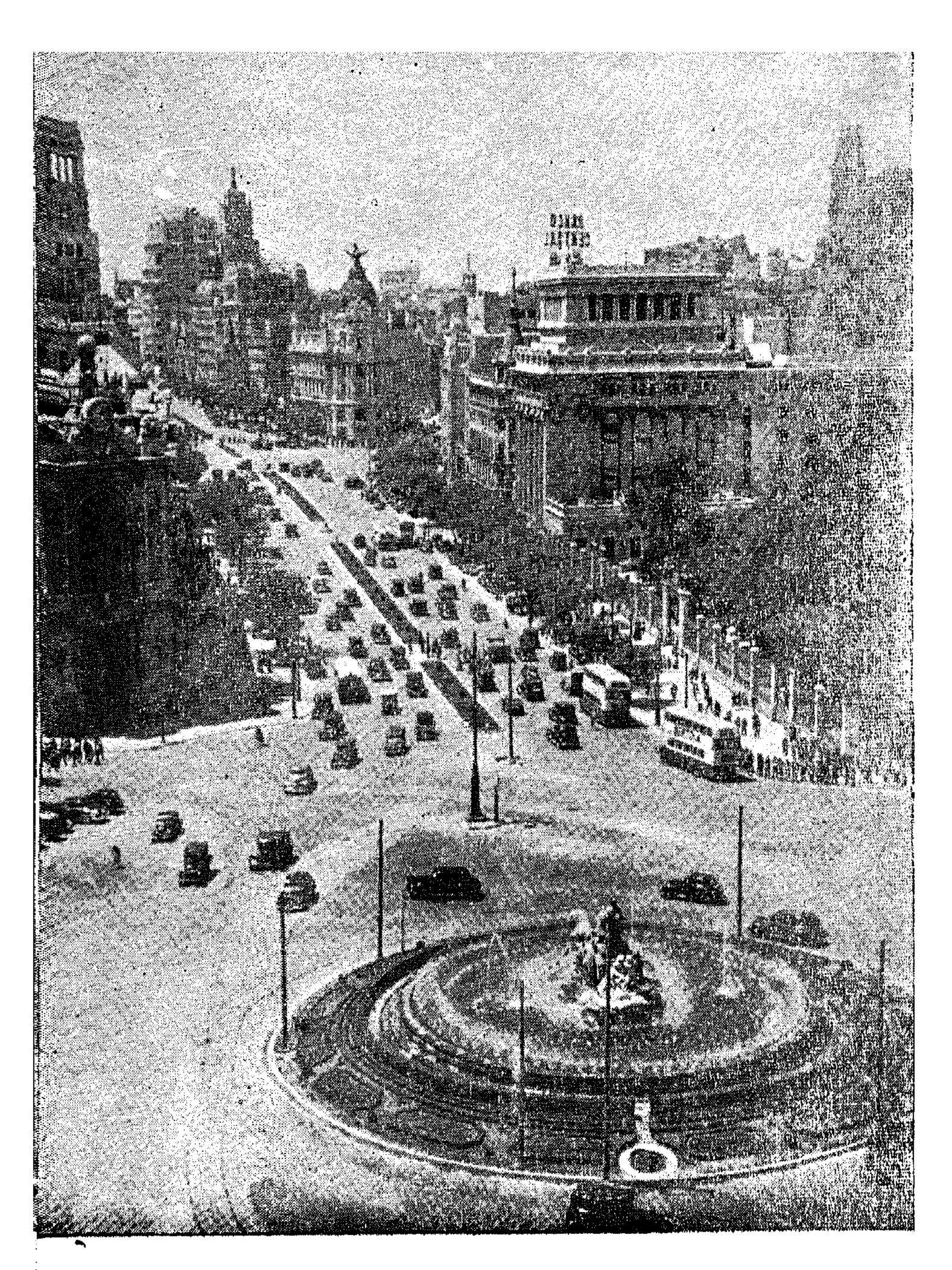

طريق القلعة الفسييح في مدريد



صحن كاتدرائية سسانتياجو دى كومپوستيلا ويتمثل فيه في العمارة في عصر النهضة

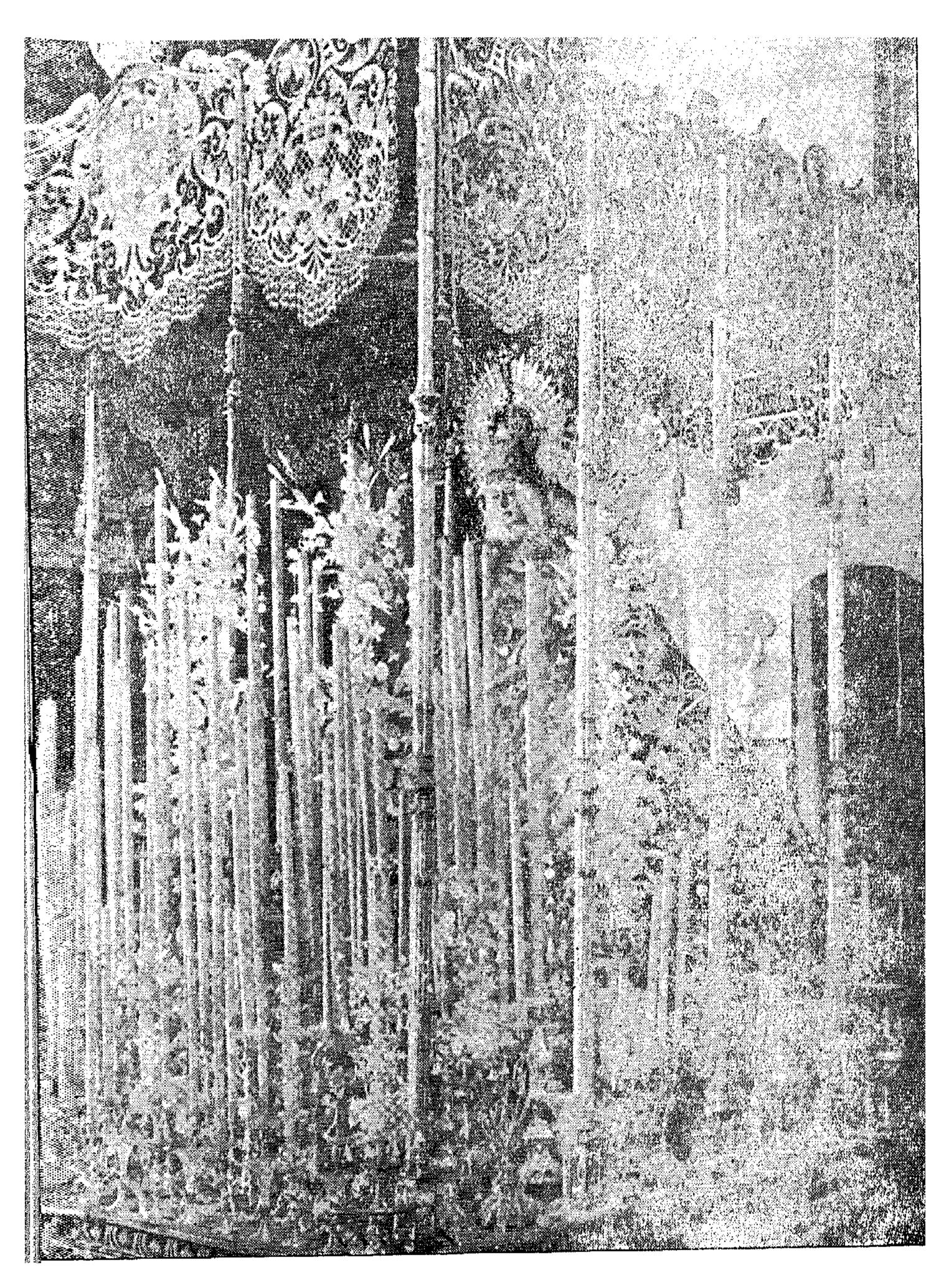

احدى المنصات التى تحمل تمثال العدراء في احتفالات الاسبوع المقدس بأشبيلية .



ثمار البطيخ تنضيج فوق سقف احد الأضرحة في احدى قرى الصيد بمقاطعة جليقية .



قمم جبال البرانس بالقرب من سانتاندر

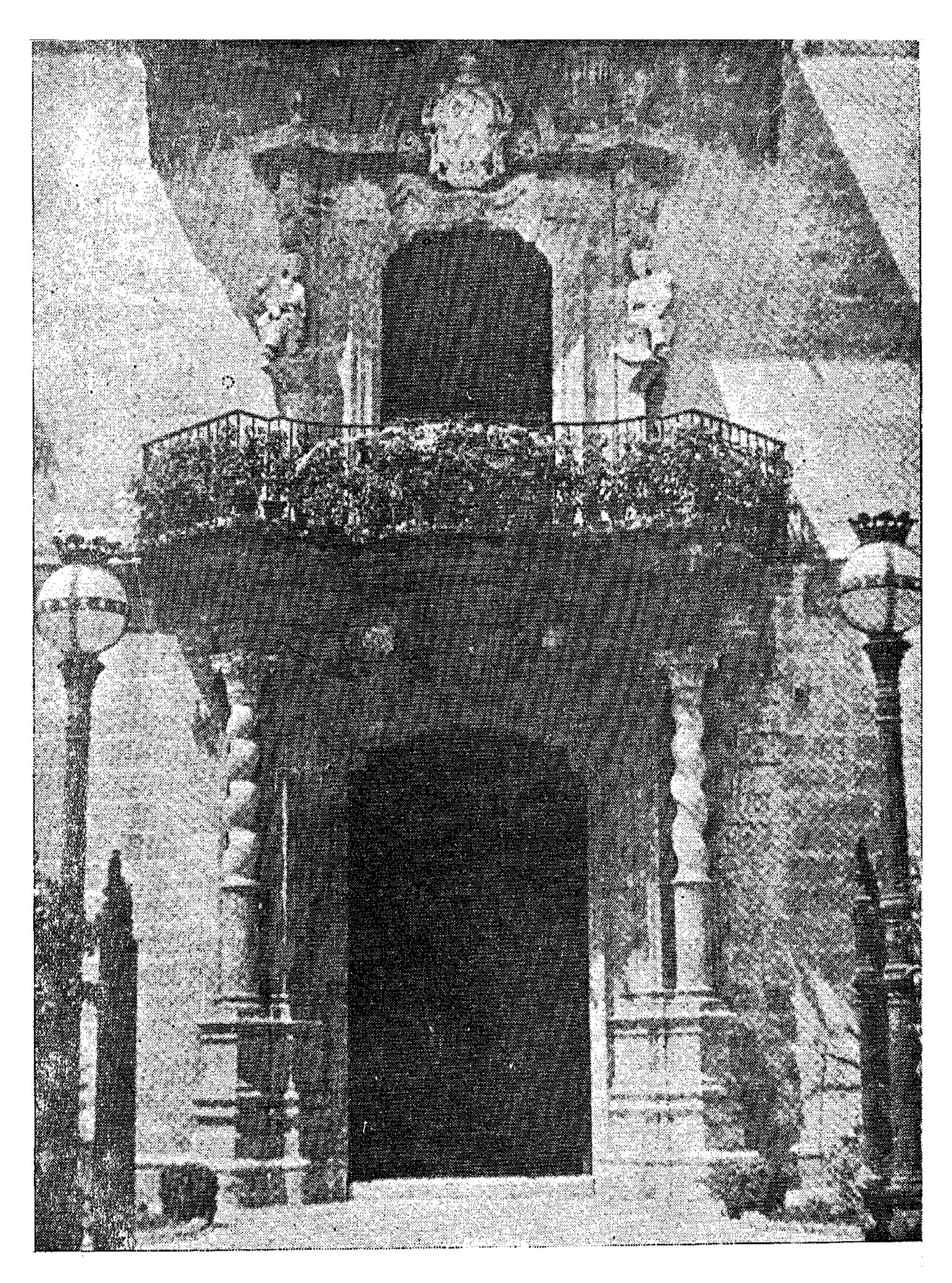

مدخل منزل في مدينة « خيريس دى لافرونتيرا » وقد زين بالدروع التقليدية للأسرة .

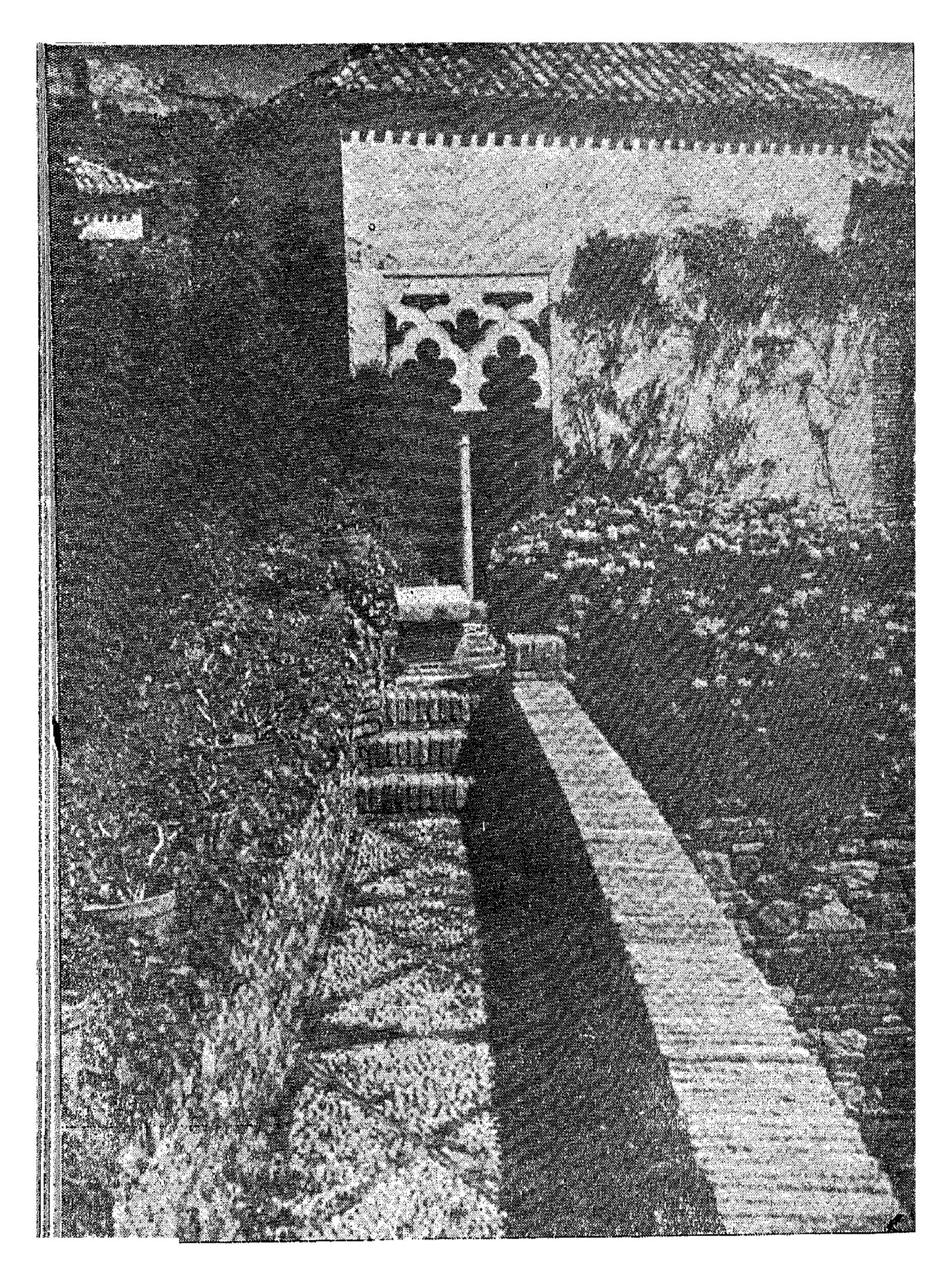

حديقة عربية في مالقة



كاتذرائية أشبيلية يعلوها برج الأجراس

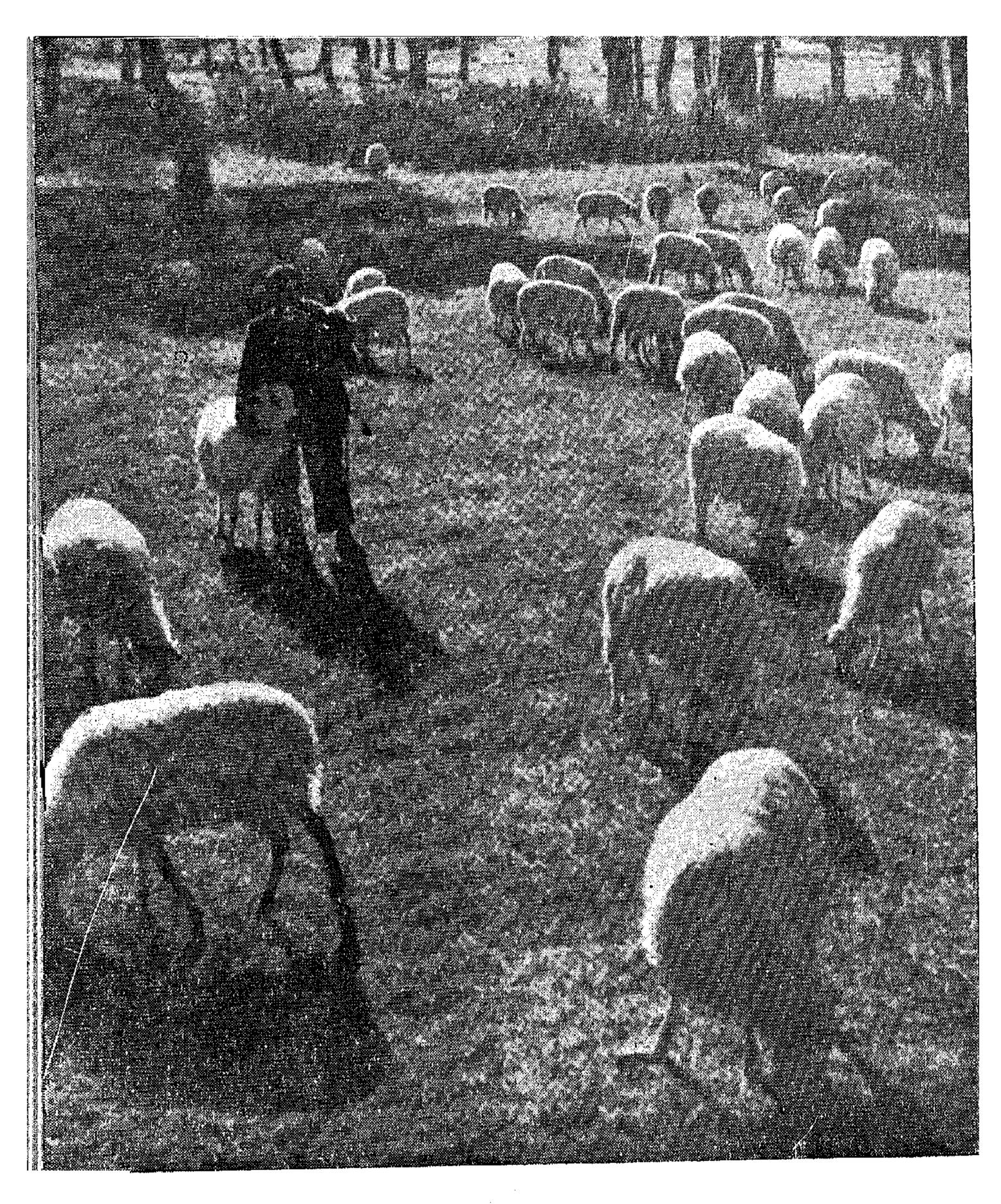

تربية الأغنام ونسيج الصوف من الحرف الهامة في قشمتالة القديمة



كاتدرائية سلمنقة



ميناء « ڤيجو » بمقاطعة جليقية



درس القمح بطريقة بدائية في مزرعة بالقرب من «بورجوس»



الشباب الاسباني اذ يفد الى أشبيلية في موسم أعيادها في شهر ابريل

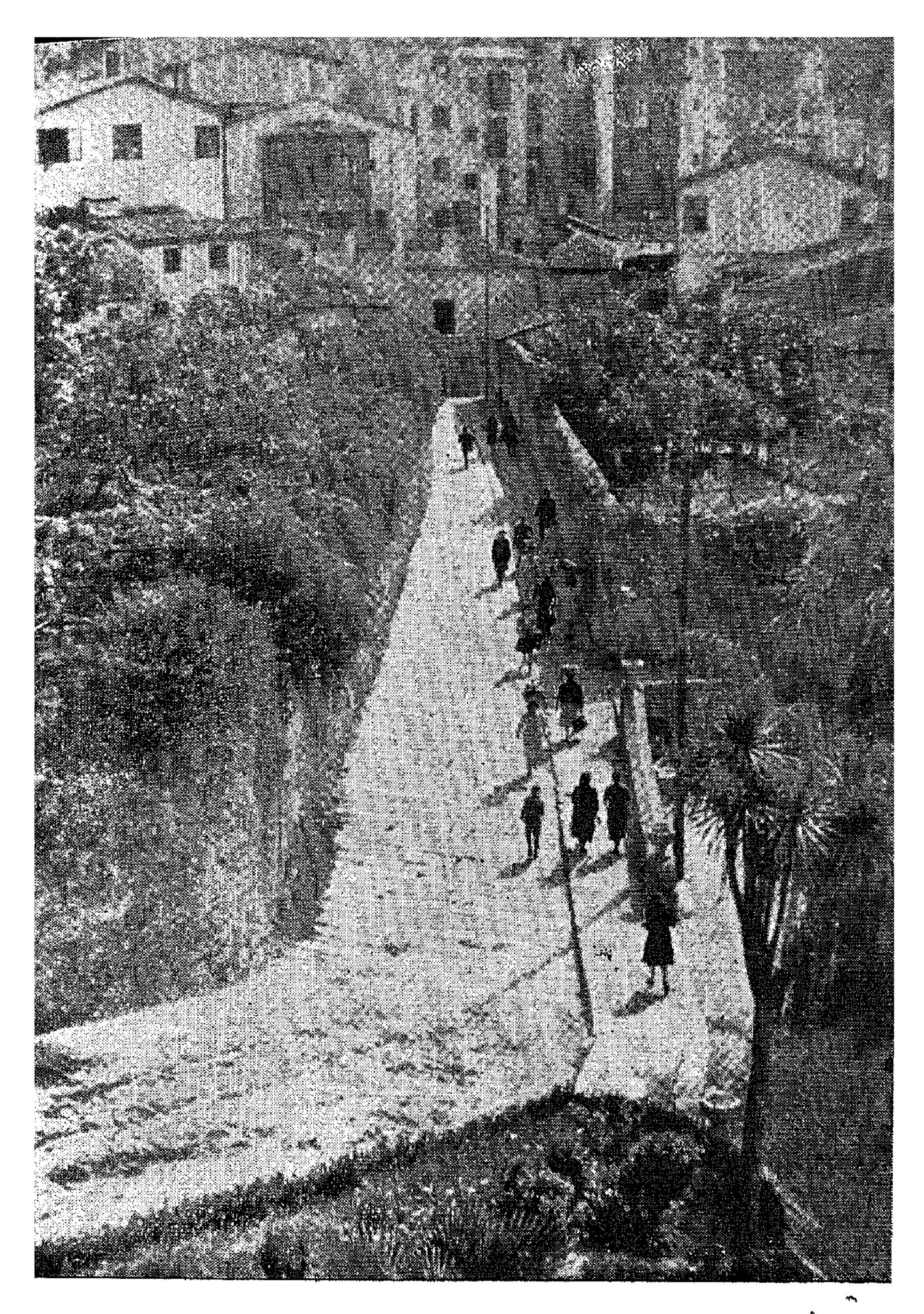

منظر احد الطرق في « أورنسة » ــ بجليقية

القوات الفرنسية بالهجوم على الأهالى مستخدمة المدافع والبنادق ، وقاوم الأهالى بالهراوات والأحجار والمدى . ثم قام ضابط إسبانى فى حامية مجاورة بتسليحهم بالبنادق التى استخدموها فى المعركة . غير أن جنود فرنسا المدربين استطاعوا فى النهاية إخماد هذه الحركة ، وأعدم زعماؤها وكثيرون غيرهم على الفور . ومع ذلك فقد بدأت الحركة ضد الاحتلال . ويعد اليوم الثانى من مايو بداية وثبة للوطنيين ، كا حدث فى كوفادونجا من قبل .

وفى متحف برادو تجد لوحات جويا التى تعبر عن الفزع وحالة الترقب ، والوحشية التى أظهرها الفرنسيون فى إعدامهم للأهالى يوم ٢ من مايو .

وقد استطاع جويا وبستانى حديقته التسلل بعد انتهاء القتال فى تلك الليلة ومعه بندقيته وكراسة رسمه ، وكلما سطع ضوء القمر بين السحب يضع جويا بندقيته ليسجل رسوماً أولية لوجوه الموتى وأوضاعهم ، وهم راقدون دون دفن فى شوارع المدينة وحقولها .

وقد وقع عب حركة التحرير الثانية هذه على الشعب الإسبانى نفسه . فلم يكن لديهم ملك يقودهم ، وكان عدد النبلاء بينهم قليلا . ولم تكن لديهم أموال للحصول على معدات القتال . وفي البداية لتي الجنود النظاميون الإسبان الذين وقفوا بجانبهم هزيمة منكرة . فكان معظم المحاربين من المتطوعين الذين استخدموا طريقة الكر والفر ، أو حرب العصابات (Guerrila) التي كان الإسبان أول من ابتكرها

م - ٩ أسبانيا : شعبها وأرضها

ومعناها بالإسبانية « الحرب الصغيرة » . وقد أزعج الإسبان جيوش نابليون المحنكة بهذه الطريقة إلى أن استطاعوا فى موقعة «بايان» (Bailen). فى جنوب إسبانيا أن يتصدوا لجيش فرنسى مدرب قوامه ٢٢ ألفاً من الجنود المدربين ويلحقوا به الهزيمة .

ويفتخر الإسبان بموقعة بايلن ، وكذلك يتفاخرون بأمجاد وفظائع حصار مدينتي سرقسطة وخيرونا (Gerona) . وقد حوصرت مدينة سرقسطة غير المحصنة التي تقع على نهر ابره مرتين ، واستم كل حصار شهرين . وتعتبر المقاومة التي أبدتها تلك المدينة من الأمور المحيرة للعقل ، أو قل إنها كانت معجزة .

وقد فك الفرنسيون حصارها الأول بعد هزيمة بايلن فى منتصف أغسطس عام ١٨٠٨ ، تاركين المدافعين عنها حتى ديسمبر من ذلك العام ليعدوا أنفسهم للهجوم من جديد . فتدفق المتطوعون إلى سرقسطة من جميع أنحاء شبه الجزيرة ، ومنهم المزارعون من مقاطعتى أرغون وبلنسية يرتدون أحذية صنعت نعالها من الحبال، ويعصبون رءوسهم بعصابات زاهية ، ورجال مرسية وأهالى قطالونية بأحزمهم العريضة اللامعة . وأقبل شباب مدريد المتأنقون يتسلحون بالسيوف وهم عباءاتهم الفضفاضة ، وكتيبة سويسرية من أرغون ورجال من فرقة الرماة الملكية . وتكدست الأسلحة والذخائر فى الأديرة والكنائس ذات الجدران المرتفعة ، ووضعت الأطعمة فى مخازن عميقة ، وقد نزع أهالى سرقسطة أشجار الزيتون المجاورة حتى لا يجد العدو مكانآ يحتمى فيه ، فى حين تحتاج شجرة واحدة من الزيتون إلى عدة أعوام

حتى تنمو وتعطى ثمارها . ولم تكن الأرض المحيطة بسرقسطة غنية بالمحصولات الأخرى . وعندما شن عشرون ألفاً من القوات الفرنسية هجومهم كانت المدينة مستعدة .

دمرت القنابل الفرنسية المتاريس والجدران شيئاً فشيئاً ، فهنا انهار جانب من الدير فوق المدافعين ، وهناك دمرت كنيسة عن آخرها . وقد ألتى المدافعون جثث قتلاهم فى ثغرات الجدران على أمل أن يصمدوا فترة أطول . ودار القتال من منزل إلى منزل ، ومن حجرة إلى حجرة . وفى بعض الأحيان كانوا يقاتلون إلى أن يسقطوا جميعاً جرحى أو قتلى . كانوا يقاتلون من شارع إلى شارع ، وداخل الكنائس . وكان الفرنسيون يطلقون نيرانهم من مذبح الكنيسة فيرد عليهم الإسبان من غرفة الاعتراف من مصلى والأروقة الجانبية .

وكانت الفتيات الصغيرات فى الأديرة يعملون فى مصنع الذخيرة، وكانت أمهاتهن وشقيقاتهن يقمن بمعاونة الراهبات فى إسعاف الجرحى. وكان النساء يجلبن الطعام للمدافعين فى المواقع الأمامية المكشوفة، بل إن بعضهن كن يقاتلن إلى جانب الرجال.

والما المناع ال

ولمدينة خيرونا نفس القصة تقريبا ؛ فقد صمدت سبعة شهور ولم تستسلم إلا عندما ساعدت الأوبئة والمجاعة مدافع الفرنسيين وألغامهم في القضاء على سكانها .

وقد أطلق على حرب ١٨٠٨ – ١٨١١ اسمان ؛ فالإسبان يطلقون عليها : «حرب الاستقلال » ، في حين يسميها الإنجليز : (حرب شبه الجزيرة ) (Peninsular War) . وقد جاءت إنجلترا – العدو التقليدي لإسبانيا – لمعاونة الشعب الإسباني ، وأرسلت دوق ولنجتون على رأس جيش للمساهمة في طرد الفرنسيين .. وأخيراً أدرك نابليون أن التحالف الإنجليزي – الإسباني قد هزمه . وهرب أخوه جوزيف (السكير) إلى فرنسا ، وعاد فرديناند السابع « المبتغي » إلى شعبه الذي رحب بعودته .

ومبلغ ما نعلم عن ذلك الماضى أن فرانسسكو جويا لم يطلق رصاصة واحدة ، أو يشترك فى مؤامرة لنصرة القضية الإسبانية إبان نضالها . إلا أنه عبر خير تعبير عن روح أمته فى المقاومة ، وأظهر ما قاسته فى ذلك الوقت . فقد ولد جويا فى مدينة صغيرة بمقاطعة أرغون تبعد ٣٠ ميلا عن مدينة سرقسطة الباسلة . وقد أمضى حداثته فى دراسة الفن متتلمذا على أيدى فنانى هذه المدينة . وكان قد أقام بمدريد عدة أعوام عندما نشبت الحرب ، ولكنه عاد إلى سرقسطة فى الفترة التى توسطت الحصارين .

وقد دون معظم ما رآه وسمعه فی رسوم تخطیطیة لاستعماله فی

لوحاته المحفورة المعروفة باسم «كوارث الحرب » Desastros de ). la Guerra)

وقد أعجب الفنانون باللوحات الحمس والستين لكمال تصميمها وطريقة تنفيذها ، ولكنك لا تحتاج إلى أن تكون فناناً كي تجد هذه اللوحات معبرة تعبيراً لا ينسى عن الفزع والسخط والعطف التي عبر بها جويا عن الحرب بكل تفاصيلها الفظيعة .

ومن أشهر لوحات هذه المجموعة اللوحة المسهاة « الرجل المخنوق » The Garroted Man) وفيها نرى قسيساً خنق حتى الموت ، مستنداً إلى جدار ، وقد جمدت يداه إلى صليب عليه صورة المسيح مصلوباً . وفي لوحات أخرى من نفس المجموعة رجال ونساء يواجهون طعنات الرماح « السونكى » ، أو يرقدون جثثاً هامدة ، وقد قلبهم انفجارات القنابل رأساً على عقب .

وهذه اللوحات مليئة بثورة الغضب والغيظ . وتميط لوحات أخرى اللثام عن جوانب أخرى فى طبيعة جويا ، فاللوحات الثمانون المسهاة « نزوات » (Caprichos) تتدرج من السخرية الحفيفة إلى الهكم اللاذع عندما تشير إلى خرافات المجتمع ورذائله .

فالعفاريت مع الساحرات ، والكهول والأغبياء من الرجال مع السيدات المغرورات الشمطاوات ، والفتيات الحمقاوات مع الشبان البله ، والراهبات والقسس وضباط الجيش والأرستقراطيون كل هؤلاء قد أظهرهم جويا في مشاهد صغيرة تختلط فيها الحقيقة

بالخيال. وكان جويا يعقب على كل مشهد؛ فنى إحدى هذه اللوحات المعروفة « نزوات » ترى امرأة تخلع أسنان رجل بعد شنقه ، وفى أسفل الصورة يكتب جويا: « إن أسنان الرجل الذى شنق وشيكاً ذات أثر بالغ فى السحر. وبدون هذا العنصر الجوهرى لا يفلح شيء. واحسرتاه على الناس الذين يؤمنون بهذه السخافات! ».

وفى لوحاته المسهاة «تاوروماكيا» (Tauromaquia) أجرى جويا سلسلة من الدراسات عن مصارعة الثيران – وهى ليست مرعبة – إلا أنها بالرغم من ذلك نابضة بالإثارة والأسى « الدراما » . وكان جويا من المتحمسين لمصارعة الثيران، وعندما تقدم به العمر كان يدعى أنه جمع نفقات سفره من مدريد إلى روما بمصارعة الثيران فى حلبات المدن الصغيرة الواقعة فى الطريق من مدريد إلى الشاطئ الإسبانى .

وكان جويا رساماً عظيما كما نبغ فى الحفر على المعادن. وتلقى الوحاته أضواء خلابة على الحياة الإسبانية. فقد عرفنا لوحاته عن الأسرة المالكة التعيسة. ولكنه خلف لنا أيضاً لمحات عن مختلف ألوان الناس. مثل أولئك الذين يسيرون بقوائم خشبية طويلة ، والنساء الثرثارات ، وجماعات الحصاد ، ولاعبى الورق فى الحدائق والأطفال وهم يتسلقون أشجار التفاح. وقد أعد كثير من هذه الرسوم كنماذج لنسيج الطنافس المزركشة التى كان يقوم بصنعها المصنع الملكى. وقد ترك لنا أيضاً لوحات طبيعية للغاية عن بعض كبار القوم وسيدات البلاط الملكى ، والأطفال الأرستقراطيين ، حتى ليبدو

وكأنهم على وشك الزجر، أو الأمر، أو طلب كأس من النبيذ، أو كأنهم يعلقون على جويا كفنان. ولم يكشف أى إسبانى باستثناء سرفانتس - عن مثل هذه المشاهد للعالم الإسبانى الرحيب الزاخر بالسكان.

## النصك العاشر التطلاء المتحدوش - صربيد من البوربون

عندما عاد فرديناند إلى إسبانيا عام ١٨١١ ، كان جزاء المتات من الوطنيين الذين حاربوا لطرد الفرنسيين وإعادته إلى العرش هو النبي ، أو السجن ، أو الإعدام ؛ لأن الكثيرين مهم أحسوا بأحقيهم في حكم أكثر تحرراً ، وتوقعوا التمتع بمزيد من الحرية ، في حين أن فرديناند كان يمقت الأحرار ومثلهم العليا . ولعله كان يخشي ريشة جويا اللاذعة ، فرغم أنه لم يلحق به ضرراً إلا أنه يروى عن فرديناند أنه قال له : « أنت تستحق النبي .. بل وتستحق الشنق ؟ ولمكنك فنان عظيم وسننسي نحن كل شيء ؟ » . وبالرغم من هذا الشعور فقد جلس الملك أمام جويا عدة مرات ليرسم له كثيراً من اللوحات . ومع ذلك فقد كانت الهدنة المعقودة بين الرجاين هدنة قلقة ، حتى ومع ذلك فقد كانت الهدنة المعقودة بين الرجاين هدنة قلقة ، حتى إن جويا صمم في النهاية على الرحيل إلى فرنسا ، حيث أمضي هناك بقية حياته في منفاه الاختياري .

وقد كان الشعب الإسباني في الواقع يستأهل – من أجل بطولته ضد الغزاة الفرنسيين – حكاماً أفضل من الحاكمين التعسين اللذين ابتلى بهما مدى نصف القرن التالي . فني خلال حكم فرديناند وابنته أيزابلا الثانية التي خلفته كان جزاء الشعب الوحيد على إخلاصه وولائه للعرش هو الاستبداد الملكي والحكومة الفاسدة .

وتأججت أكثر من ثورة للحد من طغيان فرديناند أو الملكة الذميمة ايزابلا ، ولكن الثورات المتوالية سحقت ولم تحقق شيئاً . وتتابعت أمثال هذه الثورات ، كما اشتعلت حربان أهليتان سميتا : « الحروب الكارلية » (Carlist Wars) قام بهما دون كارلوس شقيق فرديناند وورثته ، في محاولتهم اغتصاب العرش من ايزابلا ، ثم من ابنها الفونسو الثاني عشر بعد ذلك .

وحيما ثار الإسبان في النهاية ضد ايزابلا وطردوها من البلاد يلغ حنقهم عليها وعلى تصرفاتها أنهم لم يقبلوا حتى ابنها الفونسو ملكاً عليهم ، بل وجهوا الدعوة إلى أمير إيطالي ليجرب التاج الإسباني . فقام الأمير الإيطالي بذلك فعلا ، ولكنه بعد عامين قلقين شعر بارتياح بتنازله عن ذلك التاج وعودته إلى بلاده ، في وقت كانت الحرب الأهلية الثانية تمزق البلاد . وقد أعلن تشكيل الجمهورية عند رحيله ، ولكن يبدو أنه كان مقدراً لها الفشل . وهكذا دعى الفونسو الثاني عشر مرة أخرى إلى إسبانيا . وقد أثبت الفونسو أنه حاكم حي الضمير إلى درجة مدهشة . . ولكنه مات لسوء الحظ بعد أن حكم البلاد عشر سنوات ، تاركاً زوجته وصية على عرش ابنه الذي لم يكن قد ولد ، والذي سمى فيا بعد الفونسو الثالث عشر .

وبينها كانت إسبانيا مشغولة بصراعها ضد نابليون في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، وبالفوضي التي نتجت من سوء حكم فرديناند السابع بمد ذلك ، انتهزت المكسيك ودول أمريكا الجنوبية

هذا الوضع للحصول على استقلالها ؛ فنى عام ١٨٢٤ كانت إسبانيا قد فقدت كل مستعمر اتها فى الدنيا الجديدة ما عدا جزر الفلبين وكوبا وبورتوريكو.

وحتى هذه المناطق ــ وبخاصة كوبا ــ لم تكن راضية عن الحكم العسكرى الاستبدادي الذي فرض عليها . وبحلول عام ١٨٩٨ كان أهالي كوبا وبورتوريكو قد ثاروا أكثر من مرة ، وكانت الولايات المتحدة تبدى عطفها على قضيتهم. فعندما نسفت السفينة الحربية الأمريكية « مين » (Maine) في ميناء هافانا بكوبا أصرت صحف أمريكا الشمالية على أن الإسبانيين هم الذين قاموا بتخريب السفينة ، وثارت مراجل غضب الرأى العام في الولايات المتحدة ضد إسبانيا ، و المعتقد الآن ـــ بعد مرور السنين والنظر إلى هذه المسألة نظرة هادئة ـــ أن الانفجار الذي دمر « البارجة » مين كان في الأرجح قضاء وقدراً ، ولم يكن عملا من أعمال التخريب. ومهما تكن سبب غرق البارجة (مين) فإن الحادث كان كافيا لدخول الولايات المتحدة في حرب ضد الإسبان في صف الثوار الكوبيين ، وهي حرب لم تستغرق عاماً ـ وقد حققت القوات الأمريكية بعض الانتصارات البحرية في مياه الفلبين وكوبا ، وخاضت غمار القتال على أرض كوبا ، وعندئذ اعترفت إسبانيا بهزيمتها ، ونصت اتفاقية باريس التي وقعت عام ١٨٩٨ على منح كوبا الاستقلال ، وضم الفلبين وبورتوريكو إلى الولايات المتحدة.

هزت تلك الهزيمة الإسبان ، وكانت صدمة وإذلالا لهم ، كما أنهم

صعقوا عند اكتشافهم مدى عدم استعداد قواتهم الحربية ونقص عتادها وبخاصة أسطولهم . غير أنهم أدركوا أن بلادهم ستكون أحسن حالاً بعد إزاحة مشكلات مستعمراتها عن كاهلها . . وقام عدد من ذوي الآراء التقدمية يطالبون بمشروعات للإصلاح تعيد إلى البلاد كرامتها واعتبارها . وكان المستقبل يبدو مشرقاً حينها انتهت الوصاية وأصبح ألفونسو الثالث عشر ملكاً وهو فى السادسة عشرة من عمره . كان ألفو نسو حسن الطوية جذاباً وذكياً ، وكان شعبه يحبه ، وكان هو مهتماً ببلاده . ولكن تربيته وخبرته لم تعداه للعصر الحديث ، ولم تعلماه أنه لم يعد فى إمكان الملوك أن يحكموا بمفردهم ووفق مشيئتهم وكان رفضه منح الشعب نصيباً فى الحكم أحد أسباب فشله فى توحيد إسبانيا في سعادة ورخاء . ولكن كانت هناك أسباب أخري للاضطراب العام ، منها الرغبة في مزيد من الاستقلال الذاتي في إقليم الباسك ، وحركة القطالونيين لإقامة حكومة منفصلة . وفى هذه الأثناء كان الجيش قد ضيق الحناق على الملك حتى أصبح له مطلق السلطة. وعندئذ اتخذ بريمو دي ريفيرا (Primo De Rivera) – وهو واحد من • • ٩ جنر ال في إسبانيا – من نفسه دكتاتوراً ، وجعل من ألفونسو مجرد رئيس صوري . وكان بريمو دي ريفيرا رجلا قديراً أصلح من أحوال البلاد في نواح عديدة ، ولكنه رفض هو أيضاً أن يفهم أو يقبل حنين الناس إلى الأساليب الديموقراطية . وهكذا أخفقت ديكتاتوريته وذهب إلى المنهي .

وبعد ذلك بفترة وجـــيزة ــ في عام ١٩٣١ تنازل ألفو نسو

عن العرش في سكون وغادر البلاد ، وتشكلت الجمهورية الإسبانية الثانية دون أن تراق نقطة دم واحدة . وكان معظم الناس مغتبطين في البداية بالجمهورية الجليدة والسهولة التي شكلت بها حتى أطلقوا عليها « البنت الجميلة » (La nina bonita) . ولكن عندما كبرت البنت الجميلة غاضت جاذبيتها ، وعرفت رفاق السوء ؛ فقد تغلغلت العناصر الراديكالية المتطرفة كالفوضويين والشيوعيين والوطنيين المتعصبين في قطالونيا في صفوف المفكرين الأحرار الذين كانوا تعد شكلوا حكومة الجمهورية الأولى . وبدأ الإسبان يعانون كل ألوان بنفسه ، معلنين أنه لن تدور عجلة من عجلاتها إلا إذا استأجر صاحبها سائقاً تابعاً للنقابة . وحظر على الفتاة أن تروى حديقتها بنفسها لأن إرواء الحديقة يجب أن يقوم به بستاني من النقابة . وفي يوم العال توقفت سيارات الأجرة والسيارات العامة والخاصة في مدن مثل مدينة توقفت سيارات الأجرة والسيارات العامة والخاصة في مدن مثل مدينة مدريد أو برشلونة ، ولم تجرؤ سيارة خاصة على الظهور في الشوارع :

وبدأ التذمر في الازدياد ، وأخذ الناس في التحزب ، ونشبت المصادمات الدامية في عام ١٩٣٤ حينها أحرقت الكنائس وعمت الاغتبالات السياسية وجرائم القتل . . وفي تلك السنة قام عمال المناجم ومصانع الحسديد في منطقة « اشتورية » (Asturias) بتخريب مدينة أوفييدو (Oviedo) التي انبثقت منها أول مقاومة إسبانية ضد العرب منذ ١١٠٠ عام ، ولم يصمد أما ثورتهم في المدينسة كلها سوى

الكاتدرائية التي يبلغ عمرها ٢٠٠ عام لتصبح قلعة تحتمي فيها قوات الحكومة إلى أن وصلت إليها النجدات .

وفى يوليو عام ١٩٣٦ ثارت القوات المعسكرة فى محمية مراكش فى شمال أفريقيا ، ضد حكومة الجمهورية . واخترق الجنود المغاربة بقيادة ضباطهم الإسبان مضيق جبل طارق لينزلوا فى جنوب إسبانيا معلنين الثورة ، وانضمت إليهم قوات عديدة من شتى أنحاء البلاد . وهكذا بدأت الحرب الأهلية . وقاد الجنرال فرانسسكو فرانكو هؤلاء الثوار ( الذين يسمون أحياناً بالوطنيين ) . أما القوات الموالية للحكومة فلم تكن قيادتها موحدة مثل قوات فرانكو ، لأنها كانت تضم ألواناً عديدة متباينة المشارب والأغراض . ومن أمثلة ذلك أن الباسك المتعصبين للمذهب الكاثوليكي تحالفوا مع الفوضويين الذين يعارضون جميع الأديان ، وأن القطالونيين الشديدي التبرم من حكم يعارضون جميع الأديان ، وأن القطالونيين الشديدي التبرم من حكم مع الشيوعيين الذين يتوقون إلى الحكم الذاتي حاربوا جنباً إلى جنب مع الشيوعيين الذين كانوا ينشدون ربط إسبانيا بإحكام ثم تسليمها بعد ذلك إلى الاتحاد السوفيتي لتدور في فلكه كدولة تابعة .

ولم تتدخل إنجلترا وفرنسا أو الولايات المتحدة فى هذا الصراع ، ولكن روسيا اضطلعت بمزيد من السلطات فى الجانب الموالى للحكومة فى حين كان النازيون الألمان والإيطـاليون والفاشيون يقدمون مساعداتهم الجوهرية للجنرال فرانكو . ورغم هذا فإن هذه الحرب التى تعد أسوأ حرب أهلية شاهدتها إسبانيا لم تكن من فعل الدنحلاء ،

بل إنها بدأت - كجميع الحروب الأهلية الأخرى - كمسألة إسبانية بحتة ناتجة عن طبيعة الإسبان الذين لاتلين قناتهم ، وعن فرط تحمسهم ورغبتهم في الاستقلال الفردي .

« لقد نشبت الحرب الأهلية بسبب قلة الماء وزيادة النار في طباع الشعب الإسباني . وعندما تجف الأرض تحت أشعة الشمس الحارة في إسبانيا – وهي بلاد تفتقر إلى المياه بوجه عام – تتشقق التربة العطشة . ويلوم الغريب عن إسبانيا – بحسن نية – أرض البلاد عندما تثيره انفعالات الإسبانيين الحادة ، فيقول : « إن هذه الأرض إلى اليسار ، هي المسئولة عن ذلك » . ولكن الحقيقة أن هناك أرضاً واحدة » .

( عن كتاب « إسبانيا » بقلم سلفادور دى مادارياجا )

وانتهت الحرب في عام ١٩٣٩ بتسليم الموالين للحكومة ، وأصبح الجذرال فرانكو رئيساً للدولة ورئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة . ومنذ ذلك الوقت لم يكن لإسبانيا نظام ديموقراطي أو نيابي ، وحتى البرلمان (Cortes) ليس له إلا أن يقترح القوانين دون أن تكون له سلطة تقديمها أو إقرارها . وبؤلف الفلانجيون (Falangists) أو الفاشيون الإسبان أكبر الأحزاب وأعظمها نفوذاً في إسبانيا (حزب الفلانج) . كما أن هناك بعض الملكيين الذين يأملون أن يروا ابن الملك الفونسو أو حفيده على العرش يوماً ما . ومن الصعب معرفة ما يريده علمة الشعب حقيقة ، أو ما يفكرون فيه ، أو ما يشعرون به أكثر عامة الشعب حقيقة ، أو ما يفكرون فيه ، أو ما يشعرون به أكثر

من تخفيف كربتهم . إنهم ما زالوا مجهدين من آثار الحرب الأهلية .
فكل أسرة فقدت واحداً على الأقل من أفرادها . فقد كانت المذابح مربعة للغاية : وأطاحت الاغتيالات السياسية والإعدام بين الجانبين بحياة ٥٠٠٠ مربعة المغارك .
عياة مربع الدمار وجه الأرض في أماكن كثيرة ؛ فقد دمرت الغارات الجوية كثيراً من المسدن الرئيسية ؛ فأصبحت الأديرة والقصوه والكنائس والجامعات خرائب متفحمة محترقة ، وتحولت المخلفات الأثرية المعارية التي لا تقدر بثمن إلى أحجار متناثرة .

ومن أعظم ما يذكرنا بتلك الحرب قلعة «الكازار» أو «القصر» (Alcazar) الضخمة فى مدينة طليطلة التى ستبقى أطلالها على الحالة التى آلت إليها بعد الحصار الذى كابدته مع ٢٠٠٠ من الوطنيين الذين دافعوا عنها هم وأسرهم مدة ٧٠ يوماً. ولا يمكن لأى نصب تذكارى حديث أن يكون أكثر إثارة للأسى من هذا التذكار.

وعندما يعاين الإنسان ذلك الحصن القوى الذى دمرته الحرب ويذكر قصته فإنه سيفكر في حادثين يفصل بينهما وقت طويل ولكنهما متقاربان في مشاعرهما . يؤكدان طبيعة الإسباني التي لا تتغير . جرى الحادث الأول منذ أكثر من ٢٠٠ سنة في «طريف» جنوبي تلك المدينة البيضاء الناصعة التي تقع في أقصى جنوبي إسبانيا . وكان الحادث الثاني في طليطلة عام ١٩٣٧ .

و تتعلق قصة « طریف » بشخصیة ألفونسو بیریس دی جوسمان . « طریف » بشخصیة ألفونسو بیریس دی جوسمان . « بجوسمان الطیب » . « بجوسمان الطیب » .

أما بطل قصة عام ۱۹۳۷ فهو الكولونيل ( العقيد ) خوان موسكار دو (Juan Moscardo) .

كان الأول يدافع عن مدينة « طريف » المحصنة لصالح الملك سانتشو (Sancho) ملك قشتالة ضد ابن الملك المتمرد . وكان موسكاردو قائداً لحسامية « الكازار » أو القصر في طليطلة سايدافع عنه بأمر من الجنرال فرانكو .

وكان لجوسمان ابن صغير ، وكذلك كان لموسكار دو ولد في السادسة عشرة من عمره اسمه « لويس » .

وكما أن الأمير المتمرد تمكن من الإمساك بطفل جوسمان والاحتفاظ به خارج مدينة « طريف » ، فكذلك قبض جنود « الميليشيا » على لويس موسكاردو في طليطلة .

بعث الأمير برسالة إلى جوسمان يهدد فيها بقتل طفله إذا لم يسلم « طريف » . وتحسدت رجال « الميليشيا » تليفونياً إلى الكولونيل موسكار دو ينذرونه بضرب ابنه بالرصاص ما لم يسلم لهم القلعة فى خلال عشر دقائق .

وقف جوسهان فوق تحصينات «طريف » وألتى بخنجره صائحاً:
« فلتستعملوا هذا » أما موسكار دو فقد طاب محادثة ابنه فى التليفون ،
وعندما سمع صوته قال له: « يا بنى : أسلم روحك إلى الله ، واهتف
« لتحى إسبانيا » ، واستقبل الموت كما يستقبله شهداء الوطن » .

وكان أن طعن ابن جوسمان بخنجر أبيه ، وأطلق الرصاص على الويس موسكار دو .

إن مر السنين لم ينتقص شيئاً من شجاعة الإسبانيين، فما زالوا يتمسكون بكلمات مثل: المجد، والشرف، وحب الوطن، ولكنهم لا يستطيعون الاتفاق على الطريقة المثلى التي يمكن بها تحويل هذه الكلمات إلى أفعال...

## الفصل الحادى عشر فوقب الهمنساب

لا يوجد شعب فى أوروبا شيد لنفسه من القلاع والكنائس اوالأديرة ما يفوق فى عدده أو روعته ما أقامه الإسبان منها . فان تجد مثل هذه المدن القديمة فى أى بلد آخر . ولقد أصبح بعضها – مثل بلنسيه وبرشلونة – مدناً حديثة بالرغم من احتفاظها بمبان – بل وأحياء كاملة – تذكرنا بالماضى . وهناك مدن أخرى قد توقف نموها منذ قرون خلت وهى تتربع قمم التلال عادة ، وتبدو كما لو كانت سيدات جميلات يحلمن ببهاء ماضيهن .

والهضبة الوسطى على الأخص حافلة بمدنها القديمة التى ظلت في سباتها العميق الذي كانت عليه منذ قرون ، ولم تستيقظ منذ ذلك الحين ، أو لعلها بدأت تواً في الاستيقاظ . و « أبله » (Avila) مثال لهذه المدن . فإذا أردت أن تعيش في قلب القرن السادس عشر فعليك بالذهاب إلى « أبله » بأسطحها المبنية من الطين المحروق التى تندفع إلى سمائها المشرقة على ارتفاع ثلاثة أرباع الميل فوق سطح البحر . وأسوارها الدائرية ببواباتها وبروجها المستديرة التى ما زالت على حالها منذ ثمانمائة عام .

وقد بدأ الفونسو السادس مولى « السيد » (Cid) فى إقامة هذه التحصينات عندما استولى على المدينة من العرب . وحتى الكاتدرائية تكون جزءاً من هذه التحصينات لأن مؤخرتها نصف الدائرية قد يشيدت فى السور لتكون بمثابة برج آخر ، وانتشرت فيها الكوى حتى يتمكن رماة السهام وجنود المدافع من إطلاق نيرانهم وقذائفهم على المهاجمين .

وإذا استطعت أن تتحكم فى وقتك ، فاذهب إلى أبله فى شهرى سبتمبر أو مايو ، لأن الصيف يلفح المدينة بقيظه ، كما أن شتاءها قارس البرد. ومع ذلك فإن داخل الكاتدرائية المظلم يحتفظ ببرودة منعشة حتى في الصيف . وفي الربيع ( في موسم عيد الفصح ) تتجمد المياه فى القنوات ، وعندما يحل شهر أكتوبر تأخذ الرياح الباردة فى الهبوب من الجبال على الشوارع الضيقة والميادين الصغيرة. ولکن أبله مکان خلاب ذو طقس بدیع فی شهری مایو وسبتمبر ، عندما تصقل أشعة الشمس جدران الأديرة وتموه شعارات الأسر الحجرية المنصوبة على أبواب المنازل الضخمة المقبضة بلون الذهب . وبعض هذه المنازل عبارة عن هياكل مبان ذات نوافذ أو بوابات تمت حولها النباتات والحشائش. وأبله مليئة بأطياف كثير من العظماء إسبانيا . . فقد دفن فيها الأمير « خوان » (Juan) الأبن الوحيد لفرديناند وايزابلا . . وكذلك توركيادا ــ وهو من أهم شخصيات محاكم التفتيش. ويقابلنا كثير من ذكريات فرديناند وايزابلا وشارل الخامس وفيليب الثانى الذين أمضوا وقتاً طويلا فى المدينة . ولكن

فوق هذا كله تنتمى أبله إلى «سانت تيريزا » (Saint Teresa) ، إن روحها ما زالت مسيطرة على المدينة .

وتصور لنا دقائق حياة سانت تيريزا أفكار الإسبان وسلوكهم في القرن السادس عشر . ومع ذلك ، فرغم أنها قديسة خاصة بعصرها وبشعبها فإنها فرد كأى فرد من البشر ، وشخصية لا تنسى . ولدت سانت تيريزا ولم يكن قد انقضى على فتح غرناطة ثلاث وعشرون سنة . وكان مسقط رأسها في منزل جميل – ولكنه كئيب بجوار سور المدينة . وشبت تيريزا على قصص استرداد الإسبان ليلادهم من العرب . وعندما بلغت السابعة من عمرها فرت من منزلها في صحبة أخيها البالغ إحدى عشرة سنة ، وكانا يوملان أن يصلا بطريقة ما إلى شمال أفريقيا ليقعا في يد العرب ويلقيا مصير الشهداء . وكانا يعتقدان – بمنطق الأطفال – أن هذا هو السبيل إلى الجنة . ولكنهما لم يقتربا من الجنة عن طريق شمال أفريقيا إلا بقدر المسافة ولكنهما لم يقتربا من الجنة عن طريق شمال أفريقيا إلا بقدر المسافة عن منزلهما والطريق الخارج من المدينة ، لأن أحد أعمامهما عشر عليهما وأعادهما إلى منزلها .

وعندما كبرت سن تيريزا لم تبد أى ميل لكى تصبح راهبة ؛ فقد كانت فتاة على جانب من الجال ، تهوى ارتداء الملابس الأنيقة وقضاء الأوقات المرحة . ولكن التحمس الديني – الذى تميز به القرن السادس عشر – أقنعها بأنها لا تستطيع تطهير روحها إلا فى الدير . وهكذا التحقت بأحد الأديرة التي يوجد منها عدد كبير في أبله . وكانت سانت تيريزا شخصية متعددة الجوانب ؛ فقد كانت

تفتابها غيبوبة تشاهد فيها رؤى جميلة ومرعبة ، للقديسين ، والشياطين ولكن إدراكها وفطنتها كانا يجعلانها تخجل من أن يراها أحد وهي في تلك الغيبوبة ، وقد فقدت وعيها وتصلب جسمها . ومع أنها كثيراً ما وقعت فريسة للمرض والألم الشديدين إلا أنها كانت مبتهجة بل مرحة على الدوام ، وكانت تقول : «اللهم أنقذني من القديسين العابسين» وعندما بلغت السابعة والخمسين من عمرها تركت الدير الذي قضت فيه أكثر من ثلاثين عاماً لتنشيء ديراً آخر أكثر صرامة في تعاليمه ، يفرض على الملتحقين به حياة أكثر تقشفاً وعبادة . ثم لم تلبث بعد ذلك مباشرة أن أخذت في تأسيس أديرة أخرى مشابهة له ، واستمرت في ذلك حتى بلغ مجموع ما أنشأته نحو ثلاثين مؤسسة دينية في جميع أنحاء إسبانيا . وقد كتبت سانت تيريزا تقول : « لقد دينية في جميع أنحاء إسبانيا . وقد كتبت سانت تيريزا تقول : « لقد تولدت عندى كراهية شديدة للأسفار ، وبخاصة الطويل منها » .

ولا غرو ، فقد كانت دائبة الحركة ! ومما تناولته في كتابها البراغيث والعفاريت والطرق الرديئة . فقد كانت هي ورفيقاتها من الراهبات ينتقلن من مكان إلى آخر في عربة مقفلة على طرق غاية في الوعورة . وكانت عجلات العربة من الحشب القوى ، ولم يكن للعربة نفسها «يايات » تقلل من ارتجاجها . فكانت العجلات تقعقع فوق الطرق الشديدة الوعورة في قيظ الصيف الذي يقطر شذى المريمية والخزاى وغيرها من الشجيرات التي تنمو في هذه الأراضي الحارة الجافة الجدباء ، وكذلك في برد الشتاء القارس الذي يخدر الإحساس . وتعرضت سانت تيريزا ورفيقاتها للغرق وهن يخضن الإحساس . وتعرضت سانت تيريزا ورفيقاتها للغرق وهن يخضن

الأنهار المتدفقة المياه ، وكادت عربتهن تهوي من فوق جبل عال ، وكانت الأنزال « الفنادق » التي يأوين إليها من القذارة بحيث كن إيفضلن قضاء الليل في عربتهن . وكم من مرة نفدت منهن مياه الشرب وفسد ماكن يحملن من طعام ! وأحياناً كن لا يجدن في الطريق شيئاً يشترينه ولو كان ذلك بيضة واحدة .

وتستطيع وأنت في «أبله» أن تزور أحد الأديرة الذي تتلمذت فيه تيريزا، وديراً آخر أخذت على نفسها فيه عهد الرهبة، وثالثاً أسسته، ورابعاً أقامته في موقع منزل أسرتها. وما زالت أقوالها والمعجزات التي تنسب إليها وسحر شخصيتها من الموضوعات التي تتحدث بها المدينة إلى اليوم.

ومن مدن الهضبة الوسطى الأخرى التى تعود بنا إلى الماضى مدينة «شفوبية » التى تشبه السحابة الدكناء فوق الأرض المحيطة بها ، أو السفينة الضخمة التى يمثل القصر (أو القلعة) مقدمتها ، وقنطرة المياه الرومانية مؤخرتها . وقد بلغ من دقة بناء هذه القنطرة التى شيدها الإمبراطور « تراچان » أنها ظلت تأتى بالمياه إلى شقوبية طيلة ألف وثمانمائة سنة .

وكثيراً ماكان « ألفونسو الحكيم » — أحد ملوك قشتالة فى القرن الثالث عشر — يقيم فى القصر (Alcazar) ذى البروج — الكبير منها والصغير — يقضى ساعات طويلة فى تدوين «التاريخ العام» (Cronica) ، وهو مؤلفه الشهير عن تاريخ إسبانيا الذى يبدأ فيه من

بدء الحليقة ويستمر بنا حتى عصر أبيه الملك فرديناند الثالث. أما إذا كنت ممن تستهويهم الكنائس القديمة فلن تجد فى شقوبية كنيسة واحدة يقل عمرها عن ستمائة سنة ، وذلك باستثناء الكاتدرائية التى تعتبر حديثة ، لأنها أنشئت فى القرن السادس عشر.

و « بورجوس » هي مدينة « روى دياز » الذي لقب بـ « السيد » (Cid) ففيها مسقط رأسه ، ونستطيع أن نشساهد المنزل الذي ولد فيه . وقد تزوج « دياز » من « اكسيمينا » في كاتدرائية بورجوس الجميلة ، وترقد رفاتهما في أحد أروقتها . ويعرض في الكاتدرائية ذلك الصندوق الذي أعطاه دياز لاثنين من المرابين في المدينة كرهن لما كان يحتاج إليه من ذهب عندما أمر الملك بنفيه . وكان دياز قد أخبرهما أن الصندوق مليء بالذهب والنفائس ، في حين أنه كان ممتلئاً بالرمال . ولم يصل إلى علمنا هل قام دياز بتسديد ذلك القرض بعد فتوحه وانتصاراته أم لا .

وإسبانيا من البلاد الغنية بكنائسها الجميلة ، وتعد كاتدرائية بورجوس من أعظمها . فأبراجها التي تشق السهاء تبدو كصخور مزركشة . أما داخلها فيعجز اللسان عن وصفه بما فيه من برونز وذهب ، وحديد مشبك ، وتماثيل وتحف رائعة من الحشب المحفور.

ومن المدن الأخرى الجميلة مدينة « سلمنقة » (Salamanca) الجامعية . وتراها من الضفة الأخرى لنهر تورميس(Tormes) كرسم جميل وقد بدت أسطحها وأبراجها وجدرانها الذهبية وكأنها زخارف

لثلاثة تلال منخفضة . ولم يبق من « سلمنقة » التاريخيــة سوى نصفها ، فقد دمرت جيوش نابليون النصف الآخر الذي كان يحتوى على ثلاثة عشر ديراً من أديرتها العشرين ، كما كان يضم عشرين مبنى من مبانى كلياتها التي كان عددها خمسة وعشرين . وما زال عشاق الفن المعماري يعربون عن حزنهم على ما فقد من مبان . فع أن ما بتي منها يعتبر رائع الجهال إلا أننا لا نستطيع أن نتخيل ماكانت ستبدو عليه سلمنقة من تحفة لو أنها بقيت على حالها . وقد شيدت مبانى سلمنقة بأحجار كانت رخوة كالجبن عندما أتى بها من المحاجر ، مما أتاح للمثالين أن ينحتوها بسهولة في تصميمات زخرفية رقيقة ومعقدة في محاكاة التنافس أو أعمال الحفر على الفضة التي نشاهدها إلى اليوم . وقد بنيت الجامعة نفسها على هذا الطراز الذي يجعلها تبدو كحلي حجرية بما تحتوي عليه من نقوش تمثل لفائف الورق والأوسمة والدروع . وعندما تعرضت تلك الأحجار للهواء اكتسبت صلابة واصفر لونها حتى تحول إلى لونه الذهبي الحالى .

وجامعة سلمنقة هي أقدم جامعة في إسبانيا ، وتعتبر من أقدم الجامعات الأوروبية . وقد وفد إليها نفر من مشاهير العلماء في العصور الوسطى ، ولكن محاكم التفتيش سيطرت على جميع نواحي الفكر فيها في القرنين الحامس عشر والسادس عشر ، وساءت سمعة أساتذتها عندما سخروا من فكرة كولمبس عن كروية الأرض ، لأنهم أصروا على أنه ما دام الإنجيل قد وصف العالم بأنه مسطح فإنه من الكفر الاعتقاد بأنها كروية . وكان من المحتمل أن يستدعي كولمبس

ليحاكم أمام محكمة التفتيش على آرائه الخارجة عن الدين لولا ماكان يحظى به من تعضيد مدرس الأمير «خوان» وثقته .

وعندماكانت الجامعة فى أوج ازدهارهاكانت قاعات محاضراتها تزدحم بعشرة آلاف طالب ، يتناقشون تحت ظلال أشجار البلوط والدردار والسرو والسفط ، أو يتجولون فى الأروقة المغطاة التى تحيط بالميدان الرئيسى الرائع . أما اليوم فلا يؤم الجامعة سوى نفر قليل من الطلاب ، معظمهم من شبان الإقليم وفتياته ، كما أن جامعة سلمنقة لا تنظم دراسات صيفية للطلاب الغرباء كما تفعل جامعات بورجوس ومدريد وبلد الوليد وبرشلونة .

وتربى المنطقة المحيطة بسلمنقة بعض ثيران المصارعة الممتازة ، وكثيرا ما كان الميدان الرئيسي يزخر في الماضي بالكتل البشرية عندماكان يقام حفل مصارعة في مناسبة هامة . لابد أن منظر الميدان كانخلابا يستحقأن بتناوله «جويا» بريشته ليصور الحرائر الزاهية والدمقس الذي يرفرف من شرفات المباني الجميلة التي تحيط بالميدان وقد احتشد فيه عشرون ألف متفرج في أبهى ملابسهم ، يحيون الثيران الباسلة والمصارعين الشجعان .

أما سحر «طليطلة» فيكون على أشده ليلا ؛ فكلما تأخروصولك إلى المدينة ، وكلماكان الليل أكثر حلكة ، كان سحرها أعظم تأثيراً . فعندما تتحسس سيارتك طريقها عبر أحد الجسور «الكبارى» يقع نظرك على الأضواء التي تتلألاً منعكسة من مياه نهر «تاجه» السوداء

تحت مستوى بصرك ، وتبدو الصخور التى تلوح أمامك فى أشكال متنوعة . وتصعد بك السيارة منحدراً شديداً تحف به من أحد جانبيه صحور رأسية ، فى حين تبدو المنازل فى الجانب الآخر وكأنها أمواج تبتعد عنك حالة مرورك بجوارها كما لو كنت فى حلم من الأحلام . ويستمر بك الصعود ، ثم تفاجأ بوقوف سيارتك فى ميدان خافت الضوء ، فتدخل الفندق والنوم يغالبك . وفى صباح اليوم التالى تذكرك النظرة الأولى من النافذة بسحر الليل ؛ إذ تشاهد الأسقف البنية اللون متراصة فى غير ما نظام حول الكاتدرائية ، حتى لتعتقد أنها تخنى تحتها جميع أنواع الأسرار .

وإذا كان لديك متسع من الوقت فاقضه في التجوال في شوارعها الفيقة التي رصفت بالحجارة ، وتوغل في شبكات تلك الطرق ، وحاول أن تنفذ بنظرك من خلال مدخل أحد المنازل الكالحة إلى فنائه الداخلي الذي يزدان بالأزهار بشكل يبهر الناظرين . ولربما قادتك قدماك إلى ميدان صغير غير معروف تطل عليه كنيسة صغيرة ، فتسمع ثرثرة النساء وهن يملأن جرارهن من إحدى الآبار . ويمر بك بين الحين والحين فلاح ممتطياً حماره وقد امتلأ خرجه المنسوج بالحضر اوات ، أو خشب الوقود ، أو الآنية الفخارية ، أو كمية من العلف .

وربما تصادف فى تجوالك أحد المعبدين اليهوديين القديمين ؛ فع أنهما تحولا إلى كنائس كاثوليكية منذ نحو ستمائة سنة ، إلا أنهما يبدوان وكأنهما مسكونان بأشباح اليهود. وتسمى إحدى الكنيستين «سانتا ماريا لا بلانكا» (Santa Maria La Blanca) ، والأخرى «الترانسيتو» (El Transito) . وتتكون الكنيسة الأخيرة من قاعة ضخمة بلا أروقة جانبية ، نوافذها من المصيص المخرم . وبها لوحات عليها كتابات بحروف عبرية . أما كنيسة سانتا ماريا ففيها أعمدة طليت باللون الأبيض ، وعقود على شكل «حدوة» الفرس ، ونقوش عربية على الجدران ، ونستطيع أن نتخيل صمويل ليثى الذي شيد «الترانسيتو» بلحيته الحمراء وردائه الطويل وقد بدا كأحد المنجمين . كما نستطيع بخيالنا أن نتصور الأروقة وقد امتلأت بالنساء اليهوديات بملابسهن وأغطية رؤوسهن الغريبة ، وهي من طراز لم يعد يشاهد في إسبانيا منذ أربعة قرون أو أكثر ، وإن كانت آثاره ما زالت منتشرة في زي اليهود الإسبانين الذين يسمون «سفارديم» (Sephardim) .

وعليك بالطبع أن تزور كاتدرائية طليطلة ، التي تعتبر أغنى كاتدرائيات إسبانيا ومن أعظمها جاذبية . فهي تحتوي على ثروة من الرسوم والنقوش ، وبها أضرحة فخمة ، وأوعية للطقوس من الذهب والفضة . أما ملابس قسسها فقد طرزت بالذهب والفضة ورصعت بالجواهر ، وقد صنع بعضها من ملابس ملوك راحلين . وإذا حضرت مصادفة أحد الطقوس الدينية فإنك لن تنسى مشهد وجال الكنيسة في موكبهم المتئد ، وهم مرتدون ثيابهم الجميلة ، يشقون طريقهم على أنغام الأرغن في الأروقة ذات الأضواء الخافتة في ذلك

المبنى الضخم ، مارين فى سيرهم أمام المعابد الجانبية القابعة خلف حواجز حديدية .

وعليك أيضاً بزيارة منزل « الجريكو » بحجراته البسيطة العارية وحديقته التي تشغل جزءاً من سطح تل يطل على الجزء المنخفض من طليطلة . وعندما تقف أمام المنزل وترمى ببصرك فوق أسطح المنازل إلى النهر ، فإنك ستقارن بين لون المدينة البني وبين لوحته التي رسم فيها المنظر بلون أخضر لا ينسى ، وهي اللوحة الموجودة حالياً بمتحف « متروبوليتان » . وقد تبدو لوحات « الجريكو » غريبة ، كأنها لعالم غير عالمنا ، ولكنه كان يعيش عيشة عادية في منزله ويستقبل عظاء الرجال في عصره . فكثيراً ما استضاف « لوبي دي فیجا » ، کما یروی أن « سرفانتس » کان یزوره أیضاً عندما کان آنى إلى طليطلة ويقيم في أحد فنادقها المتواضعة المسمى « فندق الدم » (Posada de la sangre) . وقد دمر هذا الفندق في الحرب الأهلية الآخيرة ، بعد آن بقي دون تغيير يذكرمن أيام سرفانتس . ونستطيم آن نتصور سرفانتس وقد وقف في شرفة الطابق الثاني التي تحيط بفناء الفندق يراقب وفود النزلاء الذين تبدو عليهم الخشونة والفظاظة : من راكبي البغال الذين يفكون زمام حيواناتهم ، إلى الجندي الذي يترجل من على ظهر جواده ، إلى التجار الذين تعبر وجوههم عن الاغتباط والامتنان لوصولهم هم وبضائعهم إلى المدينة سالمين دون أن يقعوا فريسة لقطاع الطرق .

وقد تقرر إعادة بناء « فندق الدم » إلى ماكان عليه فى الماضى ، ولكن لعلك تذكر أن « الكازار » أو القصر - وهو ضحية طليطلة الأخرى فى تلك الحرب سيترك على حاله : هيكلا محطماً كذكرى من ذكريات الحرب .

## الفصل الثان عشر مسار لسسال

لا تعتبر مدريد مدينة قديمة إذا قيس عمرها بأعمار المدن القديمة في إسبانيا . فقد كانت حتى القرن السادس عشر قرية قليلة الشأن ، تُّم أدرك فيليب الثاني أهمية موقعها المتوسط في شبه الجزيرة فاختارها لتكون عاصمة البلاد . ولكن فيليب كان يركز اهتمامه على بناء قصر الاسكوريال الذي يبعد ثلاثين ميلا عن المدينة ، فلم يقم بعمل يذكر لتحسين مدريد ، كما أن من خلفوه من أسرة هابسبورج لم يقيموا بها وقتاً طويلاً . ويرجع الفضل – فيما أدخل على المدينة من تحسينات كبيرة وما شيد بها من مبان ضخمة ــ إلى ملوك أسرة البوربون في القرن الثامن عشر ، الذين بدءوا بالملك فيليب الحامس، فهو الذي شيد القصر الملكي العظيم المربع الشكل الذي يسترعي النظر يشموخه على نهر « مانتانارس » (Manzanares). ورغم ذلك فقد كان الجزء الأكبر من مدريد - حتى قرن مضى - متاهة من الشوارع المضيقة والمبانى الحقيرة ذات الأفنية المعتمة ــ وما زال هذا حال الأحياء القديمة القذرة من المدينة . ومن مائة سنة مضب كان كل صحفى فى مدريد يتناول بالفكاهة والتهكم ماكان يشاهد فى كل مكان. تقريباً من قذارة وإهمال ع

أما مدريد الحالية – وقد تجاوز عدد سكانها مليوناً ونصف ملون ـ فقد أصبحت أكبر مدينة في إسبانيا ؛ إذ تضاعف حجمها أكثر من ثلاث مرات في الثلاثين السنة الآخيرة . إنها الآن مدينة حية ، لها طابعها الخاص ، نظيفة ، معتنى بها ، كما أنها مدينة عصرية ، بها خطوط حديدية تحت الأرض ( وهي شديدة الازدحام) وقنادق فاخرة ، ومبان حكومية ضخمة ، وكنائس ، وعمارات سكنية ، ومساكن خاصة . ومن الصعب على المرء أن يتخيل في الوقت الحاضر ماكانت تبدو عليه مدريد في شهر مارس من عام ١٩٣٩ عندما استسلمت قوات الحسكومة لجيوش الجسنرال فرانكو بعد أن صمدت في مقاومتها منذ شهر نوفمبر من عام ١٩٣٦ . كان الدمار عامآ وشاملا ؛ فقد انفجرت القنابل على طول شوارعها الفسيحة الى تظللها الأشجار - في الشارع الكبير (Gran Via) الذي يضم أرقى المحلات التجارية ، وفي الميدان البيضاوي الشكل المسمى Puerta Del Sol أو « بوابة الشــمس » الذي كان مركز المواصلات في المدينة . وكم من ميدان كان مليثاً بالزهر تحول إلى أنقاض . كما أن جامعة مدريد والموقع الذي تشغله ـــ وهي الآن تحفة من المبانى الجميلة ـ كانت قد تحولت إلى خرائب لاتخاذها خط حفاع أمامياً في أثناء الحرب. وعلى أي حال ، لم يقتصر الأمر على إعادة بناء الجامعة ، بل إن يد الإصلاح قد شملت جميع ما تعرضت لله المدينة من تلف.

وتزدحم سهاء مدريد حالياً بالمبانى الجميلة ، التي يرتفع بعضها

إلى خمسة وعشرين طابقاً ، مما يجعلها في عداد ناطحات السحاب بالمقاييس الأوروبية . وقد اتسعت رقعة الأحياء السكنية فوق الأراضي الصفراء التي تحيط بالمدينة ، وقد روعي في كثير منها أن تكون زهيدة الإيجار لتناسب الجموع الحاشدة من الوافدين من القرى البناء من السير بالسرعة التي تستطيع بها أن تستوعب زيادة عدد السكان ، مما جعل الكثيرين منهم يكتَّظون في الأحياء القديمة المهدمة وغير الصحية من المدينة ، أو يتجمعون فى أحياء قذرة فى أطرافها : أما مدريد التي يعهدها السائح العادى فتختلف كل الاختلاف عن أحياء المدينة الفقيرة التي تبعث على الأسى ، فهي مليئة بالحيوبة والجاذبية. فمجموعة الأعمال الفنية التي يضمها متحف برادو (Prado) تكاد تكون في مستوى كنوز متحف اللوفر في باريس ، ومتنزه « رتيرو » (Retiro Park) بقعة خلابة تستطيع أن تتجول فيها على قدميك أو بسيارتك ، وفيها المساحات التي تغطيها الحشائس الحضراء ، والممرات التي تظللها الأشجار ، والطرق التي تسير عليها الحيل ، والنافورات والبحيرات الصناعية والمطاعم المكشوفة فى الحدائق حيث تستطيع أن تتناول طعامك وترقص في الهواء الطلق عندما يكون الجو جميلا . وفي خلال حصار مدريد كاد السكان يتجمدون من البرد ، ومع ذلك فقد منعهم اعتزازهم بأشجارهم ــ سواء تلك التي في المتنزهات أو التي على جوانب الطرق ــ أن يقطعوا شيئاً منها لاستخدام أخشابها للتدفئة . ومع ذلك فإنه يقال إنهم أكلوا بعض

حيو انات حديقة « رتيرو » . إنها مجرد إشاعة ، وعلى أى حال فإن بالحديقة عدداً جماً من الحيو انات فى الوقت الحاضر .

والقصر الملكى من الأماكن التى تستحق الزيارة ؛ فهو يحتوى على طنافس لا تقدر بثمن ، وعلى سلم ضخم استرعى انتباه نابليون نفسه ، كما أن بالقصر عدداً من القاعات الرسمية مثل قاعة العرش ذات الأضواء التى تنكسر من خلال ثريات بلورية ، وقاعة «جاسباريني » (Gasparini Room) التى يكسوها حرير أزرق وتتدلى من سقفها فواكه وزهور صنعت من الخزف ، ويحرس كل ركن من أركانها تمثال ذو حجم طبيعى تقريباً لنبيل صينى ، ثم غرفة الطنافس التى تتألق بالستائر التى صمم جويا رسوم الكثير منها . وفى هذه الغرفة الأخيرة يلفت الدليل نظرك إلى فجوة فى السقف أحدثها قنبلة فى أيام الحرب الأهلية ، وربما تطرق بعد ذلك ليخبرك كيف دررت جيوش نابليون المصنع الذي كان يتم فيه صنع الخزف الذى تتحلى به قاعة «جاسباريني» .

أما معروضات الأسلحة الملكية فإمها تشبه مجموعة من الصور التي توضح كتاباً عن تاريخ إسبانيا . فهنا تجد التيجان الذهبية المرصعة بالجواهر التي كان ملوك القوط الغربيون يضعونها فوق رؤوسهم ، والسيف الذى كان « بلاى » يلوح به فى معركة «كوفادونجا » ، ومفاتيح مدينة غرناطة التي تسلمها فرديناند وايزابلا من آخر ملوك العرب ، والعلم الذى أتى به دون جوان النمسوى من معركة ليبانتو .

وتشاهد فى المعرض أيضاً تماثيل لكبار محاربى إسبانيا ، وقد تزينت بالريش ، مرتدية الخوذات والقفازات والدروع ، وممتشقة الأسلحة التي كان يستعملها هؤلاء المحاربون . وتنتظم المعروضات عدداً كبيراً من أطقم الدروع التي كان يرتديها شارل الحامس ، وبعضها مطعم بالذهب ومحلى بنقوش عويصة التصميم . ويقع نظرك أيضاً على بالذهب ومحلى بنقوش عويصة التصميم . ويقع نظرك أيضاً على رداء مدرع يخص « بلتاسار كارلوس » — وهو الشاب الذي لعلك تذكره في لوحات « بيلائكث » أو على الدروع التي كان يرتديها دون جوان النمسوى . وفي مكان آخر تجد أسلحة « جو ان دى باديلا » دون جوان النمسوى . وفي مكان آخر تجد أسلحة « جو ان دى باديلا » الخامس للدور الذي قام به في الثورة ضد الحكم « الأجنبي » .

أما فيا يتعلق بمناخ مدريد ، فإن أكثر المواطنين ولاء لمدينته لا يدعى أنها ذات مناخ جيد ، وإن كان قد يصر على أن ارتفاعها وجفاف هو أنها يجعلان مناخها صياً . فمدريد تقع على ارتفاع ألى قدم على الهضبة ، وهي بذلك أعلى عواصم أوروبا . وتتعرض المدينة للحرارة الشديدة والبرد القارس ، ولتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة ، ولرياح قاسية نفاذة تهب عليها من جبال « وادي الرامة » الحرارة ، ولرياح قاسية نفاذة تهب عليها من جبال « وادي الرامة » الحرارة ، ومن المفروض أن يترك علية القوم مدريد في هذا الفصل الأجنبية . ومن المفروض أن يترك علية القوم مدريد في هذا الفصل أيضاً ، أما أولئك الذين تضطرهم أحوالهم إلى البقاء في المدينة فيقال

عنهم إنهم يتجنبون ارتياد الأماكن التي كانوا يرتادونها حتى إلايعايرهم أحد بوجودهم في المدينة في الفصل الحار .

ويتحمل المواطن العادى من أهل مدريد حرارة الجو أو برودته بما عرف عن الإسبانيين من عدم الاكتراث بالأحوال الجوية با فقليل جداً من المنازل الخاصة أو العمارات السكنية — فيا عدا أحدثها وأعلاها إبجاراً — ما يتمتع بالقدر من التدفئة الذي يعتبر كافياً في الشتاء في الولايات المتحدة . وبينا تتجمد البحيرات في متنزه الرتيرو بحيث تصلح لممارسة رياضة الانزلاق على سطحها ، فإن الغرفة التي تدخلها الشمس تعتبر على درجة كافية من الدفء في أشد أحوال البرودة . فإذا ما كان هناك موقد فحم خشبي أو مدفأة كهربية صغيرة تتوهج قرب قدميك ، فإن ذلك أقصى ما تستطيع أن تنتظره من وسائل الراحة في أمسية من أمسيات الشتاء :

وكما يبدو عدم اكتراث أهـل مدريد بالحرارة أو البرودة ، فإن التمييز بين الليل والنهار قليل الدلالة بالنسبة إليهم . فعظمهم لاينام سوى ساعات قليلة في الليل ، إلا أن النعاس يغالبهم في فترة القيلولة الطويلة بعد الظهر ، حين تغلق جميع الحوانيت والمكاتب . وفي نحو الساعة الرابعة والنصف أو الحامسة بعد الظهر تصحو المدينة من جديد وتفتح المحلات أبوابها ، ويدب النشاط والحيوية في المدينة لعدة ساعات أخرى .

ويبدأ وقت التسلية في مدريد في نحم الساعة السادسة أو السادسة

والنصف بعد الظهر ، فتستطيع أن تستأجر عربة تنقلك إلى حديقة الرتيرو بهوائها البارد المنعش ، حيث تشاهد أناساً في ملابسهم الأنيقة يفعلون مثل ما تفعل ، أو قد تقرر الذهاب إلى السينما حيث تبدأ الحفلة النهارية في الساعة السادسة والنصف . وعندما ينتهي العرض وتخرج إلى الشوارع التي تدب فيها الحياة في نحو الساعة التاسعة ، ستجد أن الوقت ما زال مبكراً على العشاء ، فلا يفكر سوى الأجنبي أن يأكل في مثل هذه الساعة . فانتظر حتى الساعة العاشرة ، إلا إذا كنت معتزماً دخول مسرح ليلى – وهو يبدأ فى الحادية عشرة . ونمهل في تناول طعامك ، حتى إذا انتصف الليل تجول في شوارع وسط المدينة المتلألئة الأنوار، فهي تنبض بالموسيقي والضحك والحديث. ستري الأرصفة ولا موضع لقدم عليها من ازدحام الأهالي ، الذين يصطحب بعضهم أطف الا يتعلقون بأيديهم ، وسيصادفك بائعو المشروبات المرطبة ، وبعض الصبية وعجائز النساء الذين يبيعون أوراق اليانصيب . كل ورقة بعدد قليل من البيسيتات (pesetas) ، وهم يذكرونك بالثراء الذى سيهبط عليك عندما تربح الجائزة الأولى . وتبلغ قيمة الجائزة الأولى في يانصيب عيـــد الميلاد ٢٠ مليون بيسيتا ــ أى نحو نصف مليون دولار . ولن تنجو من الشحاذين من جميع الأعمار والعاهات الذين يستدرون إحسانك .

وتعقد المقابلات المسائية فى المقاهى التى تشغل الأرصفة أو المقاهى الداخلية ، وتبلغ أقصى درجات حيويتها . فتجلس جماعات من الأهالى حول الموائد ، يضم بعضها جمعاً عائلياً ، ولكن الأغلبية تتكون

من مجموعات من الرجال الذين يتحدثون ويتجادلون ويلوحون بأيديهم . وتزداد كثافة الدخان في داخل المقهى بمرور الوقت حتى يدور رأسك وأنت لا تدرى إذا كان ذلك راجعاً إلى سحب الدخان ورائحته القوية أم إلى سهرك إلى ساعة متأخرة . وإذا استطعت أن ترى ما حولك من خلال هذا الضباب، فستلاحظ أن السيدات قد اختفين ، وأن المكان قد أصبح عالماً خاصاً بالرجال . وأخيراً تنفض هذه الجماعات وينتشر أفرادها في الشوارع التي ما زال المرح يملؤها بما فيها من الجماعات التي أخذت في الحروج من المسارح والنوادي الليلية . وعندما تعود إلى فندقك ستجد أن الساعة قد بلغت الثانية والنصف أو ما يقاربها . أما إذا كنت مقيماً في إحدى العمارات السكنية أو نزيلا في « بنسيون » ، فعليك أن تصفق بشدة ثم تنتظر وأنت تتثاءب أمام مدخل المبنى الذي تقيم فيه حتى يلبى الحارس الليلي (sereno) تصفيقك ويأتى متثاقلا وبيده المفتاح الذي يفتح لك به الباب الخارجي . وعندما يتمنى لك الحارس ليلة سعيدة ( رغم أن الوقت في الصباح ) سيهديك تفكيرك إلى أن الشوارع والمقاهي هي غرف الاستقبال الحقيقية بالنسبة إلى أية مدينة إسبانية كبيرة ، وستدرك أن معارفك من الإسبان الذين يدعونك دائماً إلى مطعم أو مقهى أو مسرح، ولا يستقبلونك أبداً في منازلهم ، إنما يحتفون بك فى الأماكن التي يجدون فيها أكبر متعة لأنفسهم .

وفى صباح اليوم التالى تتناول إفطارك المكون من القهوة باللبن الساخن ( أو الكاكاو أو الشاى ) مع خبز مقدد أو كرات من الحبر الطازج ذات القشرة الناضجة ، وقد تفكر بعد انتهائك من تناوله أنك لا ترغب في عمل أكثر عناء من جولة شرائية . وكثيراً ما وصفت مدريد بأنها جنة المشترى ، فالإسبانيون من أمهر الصناع ، وسرعان ما تجعلك السلع التي تبيعها المحلات التجارية في مدريد خاوى الوفاض : فهناك القفازات وحةائب اليد التي تنسيك باريس ، والتيل المطرز الذي لا يقل جمالا عما تشتريه في فرنسا أو إيطاليا ، والأواني الخزفية الرائعة . وهناك طبعا ، فضلا عما تقدم ، المراوح والأمشاط العريضة والأخرة المصنوعة من «الدنتيل »،الطويل منها. والقطع الصغيرة الدائرية التي تحملها الفتاة الإسبانية في حقيبتها لتضعها فوق شعرها عندما تذهب إلى القداس ، أو عندما تسرع الحدادل الكنيسة لتشعل شمعة و تتضرع إلى الله .

ولا ينبغى أن تفوتك زيارة سوق مدريد الشهيرة المعروفة باسم «راسترو» (Rastro) وهي سوق هائلة تقع خلف بوابة الشمس ، حيث تجد البضائع وقد نشرت على « الترصفة » أو صففت في رفوف في حوانيت صغيرة . وتشمل السلع المعروضة شيئاً من كل شيء ، ما بين سقط المتاع و ثمين الكنوز : كالمدافيء النحاسية ، وفضلات من الحرير القديم ، وفناجين دون أطباقها ، وأطباق دون فناجينها ، وأصص « زهريات » رقيقة من زجاج البندقية ، ومنسوجات مطرزة باليد – قد تبدو متسخة قليلا ، ولكنها رائعة في جمالها . أما الحوانيت التي على طول الطريق فإنها تعرض سلعاً أكثر ترتيباً وتنسيقاً ، وقد تعثر في إحداها على كتاب بعينه نفدت طبعته وكنت وتنسيقاً ، وقد تعثر في إحداها على كتاب بعينه نفدت طبعته وكنت

تبحث عنه ، أو قد تجد « طقم » شاى كاملا من صنع درسدن ، أو لوحة فنية .

وبعد جولتك في الراسترو ، حيث كنت تدفع الناس بمرفقك فى الزحام ويدفعونك ، سيحل بك التعب إلى الحد الذى يجعلك ترغب في الجلوس في أحد المقاهي المكشوفة ، حيث تطلب قهوة أو عصير ليمون ، أو أحد المثلجات ، ثم تستند إلى ظهر مقعدك لتشاهد ما يبعث على الضحك والأسى في الحياة اليومية ثما يمثله المارة أمامك أو يخيلونه إليك ، ويبدو بعضهم وكأنهم شخصيات في حاجة ماسة إلى موضوع قصة يربطهم بعضهم ببعض ؛ فالجنود الذين ينتمون إلى حرس الجنرال فرانكو من المغاربة – في برانسهم وعماماتهم البيض ، ورجال الحرس الوطني بقبعاتهم المثلثة من الجلد اللامع ، وضباط الجيش الإسباني البدينون الذين تحيط بهم أحزمتهم الزرقاء أو الحمراء الزاهية فوق ملابسهم الرملية « الكاكية » ، كل هؤلاء يمكن أن نتخيلهم كجوقة غنائية في إحدى الأوبرات. ومن وقت إلى آخر تمر من أمامك إحدى المربيات وقد ارتدت الزى الجميل للإقليم الذي تنتمي إليه ، وهي تقطر خلفها عدداً من الأطفال ذوى الوجوه المشرقة . ومما سيلفت نظرك أن الفتيات والنساء اللائي تشاهدهن يتميزن بالجاذبية والرشاقة وحسن الهندام ، ولو أنهن قد لا يكن دائماً على شيء من الجمال ، أو حتى الوسامة . فمهما تكن المرأة الإسبانية فقيرة ، ومهما يكن منزلها مكتظاً وعارياً من الأثاث فإنها تعتز وتهتم بمظهرها إلى الدرجة التي تجعلها تنفق آخر « بيسيتا » معها لتشترى شيئاً جميلا ترتديه .

ولر بما مرت أمامك جنازة فتشاهد عربة الموتى (وتكون سوداء للبالغ وبيضاء للطفل) تجرها خيول زينت بالريش ، وكاما كان المتوفى عالى المقام ، زاد عدد الحيل وعدد الريش . ويبدو الموت في إسبانيا كنوع من الاحتفالات الكئيبة ، وتضحى أسرة الميت بأية تضحية لتجعل الجنازة رهيبة إلى أقصى حد مستطاع أ. أما المقابر الإسبانية فهى كالغابات التى تكتظ بالشواهد والتماثيل .

وإذا اتخذت مدريد مركزاً لك ، فإنك تستطيع القيام برحلات قصيرة جذابة في المناطق المجاورة لها عبر سهول قشتالة ذات التربة الصفراء العارية عن الأشجار . فعلى بعد واحد وثلاثين ميلا إلى الشهال الغربي يشمخ قصر الاسكوربال على السفوح المنخفضة لجبال وادى الرامة التي تكسو قممها الثلوج . وعلى نفس المسافة تقريباً إلى الشهال الشرق تقع قلعة « أنارس » (Alcala De Henares) التي كانت جامعتها تنافس جامعة سلمنقة في أيام مجدها . وفي عام ١٨٣٦ انتقابت الجامعة بطلابها من قلعة « أنارس » إلى العاصمة ، وعرفت منذ ذلك الجامعة بعلابها من قلعة « أنارس » إلى العاصمة ، وعرفت منذ ذلك الوقت بجامعة مدريد . وترتفع مباني الجامعة الجميلة البالية في المدينة القديمة بكل الوقار الذي يؤهلها له ماضيها العظيم . وإذا عبرت أحد القديمة هذه المباني المرصوفة بالأحجار الكروية الصغيرة ، فقد تتناول غداءك في غرفة تبدو كما كانت على مر القرون عندما كان الأساتذة

يتناولون الطعام مع خيرة طلابهم حول مدفأة ضخمة مرتفعة . وبعب الانتهاء من غدائك سوف تزور المنزل الذى ولد فيه سرفانتس . ومن الأماكن التى تستحق الزيارة أيضاً قصر «الباردو» (El Pardo) الذى لا يبعد عن مدريد بأكثر من تسعة أميال ، وتحيط به أشجار بلوط قزمية فى أرض متموجة السطح كانت فيا مضى حديقة صيد ملكية . وقد دمرت مدينة «الباردو» فى أثناء الحرب الأهلية ، ولكن أعيد بناؤها بشكل جذاب . وبها الآن مسجد يقيم فيه جنود الجنرال فرانكو من المغاربة صلواتهم .

وفى خلال قيامك بهذه الرحلات عبر أراضي قشتالة الفقيرة المقاسية المتربة ، حيث تلوح بين الحين والآخر قلعة أو مدينة جبلية وكأنها حفرت في الأفق كالسراب ، ستنطبع في ذهنك صورة لعظمة هذا الإقليم الرتيبة ، وستتأمل في مدى مطابقة طبائع أهل قشتالة لصفات إقليمهم . فالقشتالي — كالأرض التي يعيش عليها — نحيل وجاد وعنيد ، فلا هو في سهاحة جيرانه الذين يقطنون المقاطعات الجنوبية ، ولا هو في تدفق وانطلاق مواطنيه في الشهال والشرق . ولكنه — كأرضه — يسمو بخياله وطموحه ، ولن تجد قوماً في شبه الجزيرة كلها شيدوا قلاعاً تداني روعة القلاع التي إأقامها القشتاليون في إسبانيا .

## الفصل الشالث عشر الأستدليسي

لا يوجد سوى عدد قليل من الممرات الجبلية التى تخترق سييرا مورينا (Sierra Morena) أى الجبال مودية من قشتالة فى الشهال إلى الأندلس فى الجنوب ، كما لو كانت الطبيعة تحاول أن تحمى هذا الجزء البديع من إسبانيا من الهواء الشهالى العنيف القارس البرد. فاذا ما انتقلت من قشتالة إلى الأندلس مخترقاً الجوانق الصخرية والتلال التى تعطرها روائح الأزهار فى تلك الجبال ، فانك ستجد فى الأندلس ما يعتبره معظم الناس الطابع الإسبانى الحقيق. وسوف تجد عندئذ أن هناك رغبة قوية تدفعك لكى تكون رساماً وساعراً أو راقصاً حتى تستطيع أن تعبر عن شعورك نحو هذا الإقليم الساحر الذي يعنى الشيء الكثير بالنسبة إليك .

وطبيعة الأندلس متباينة ، فهى تشمل الطرق المتربة التى تسمتعرجة بين صفوف من أشجار الكافور وأحراش النباتات الشو والمدن الناصعة البياض فى إطار من الحشائش التى لفحتها الحوأ وأضفت عليها ألواناً بنية تتدرج إلى الرمادية فالحضراء ، ومز الزيتون التى تعكس أوراقها لوناً فضياً في ضوء الشمس ، وبساتين البرتقال التى ينبعث منها شذي جميل يفوق الوصف فى الجو الحار ،

والتلال العارية أو الجبال التي تكسو الثلوج قممها وقد شمخت بخطوطها الواضحة في السهاء الباهرة الضياء .

وترى فى الأندلس أبراج المدن العربية القديمة بارزة فوق التلال البعيدة ، وتقابلك قوافل الحمير التى تسد الطرق بسيرها الوئيد وقد انبعجت أخراجها بما تحمل من أخشاب وتبن وفواكه .

والأندلس إقليم الضياع الكبيرة التي يقوم بالعمل فيها أناس في فقر مدقع ، كما تجد به الأطفال النحفاء الذين يركضون خلفك في شارع القرية يستجدونك بعض الدريهمات ، والنساء الرشيقات اللائي يرتدين في أيام الآحاد والأعياد حجاباً من الدنتيل الأسود ، يتدلى من مشط مرتفع مثبت في رؤوسهن . إنها بلاد الأسواق ، والمهرجانات ، والحج ، والعجر ، وثير ان المصارعة القوية الجذابة .

وفى الأندلس يلتى الرجل بعبارات المديح على مسامع أية فتاة تثير إعجابه فى الطريق دون أن يقصد خدش حيائها . أما صغار الفتيات المخدرات « المعتنى بتربيتهن » فإنهن لا يغادرن منازلهن إلا فى صحبة مرافق ، وحتى المرأة الأمريكية يقل إحساسها بأنها لافتة للأنظار إذا لم تكن سائرة بمفردها .

ولكل مدينة في الأندلس سحرها الخاص بها . فتقدم لك قرطبة المسجد والجسور (الكباري) التي بناها العرب ، والشوارع الضيقة في الحي القديم من المدينة . وتتميز كل من مالقة وقادس بهوائها العليل ومواقعها الرائعة على البحر ، فتقع مالقة على البحر المتوسط ،

فى حين تمتد شوارع قادس بمنازلها البيضاء كالأصابع الطويلة الناصعة فى مياه المحيط الزرقاء .

آما مدينة رنده ، فلم تقع عيناك على شيء مثلها وهي قابعة فوق التلال الصخرية المرتفعة ويشطرها من وسطها خانق نهر « حوادالبين » (Guadalevin) وهو خانق عريض رهيب ذو صخور في احمرار الصدأ . وتعبر النهر في رنده ثلاثة جسور «كبارى » ، أقام الرومان أقدمها وأخفضها مستوى ، وشيد العرب الثانى منها ، أما الثالث أو « الجسر الحديث » فلا يزيد عمره كثيراً على مائة وخمسين سنة . وتطل المنازل البيضاء التي تعلو جوانب الهوة السحيقة التي تشطر المدينة على منظر يدير رأس مشاهده ، ينتهي بالنهر الذي يندفع في مجراه العميق. ويتكون الجزء القديم من المدينة من شبكة من الطرقات الرديثة الشديدة الانحدار ، حيث يلتي المرء جموعاً من الأطفال الذين يستجدون النقود ، في حين تذكرك نظرات الريبة التي تعلو الوجوه السمراء اللرجال والنساء أن رنده ظلت عدة قرون وكراً للمهربين . وهناك منازل جميلة في بعض تلك الشوارع القديمة الفقيرة ، لها حدائق غناء تقع خلفها وتمتد في جزء من سفح التل المنحدر إلى الوادي . ولعل حلبة مصارعة الثيران فى رنده هى أجمل حلبة فى إسبانيا بما فيها من شرفات حديدية ومقاعد خشبية مغطاة . وقد تقص عليك العجوز المبتسمة التي ترشدك كيف أن القواعد التي تتبعها هذه الرياضة حتى يومنا هذا هي من وضع بدرو روميرو (Pedro Romero) أحد أبناء رنده الذى ذاع صيته فى مصارعة الثيران من نحو مائة وخمسين سنة

مضت ، وكان بدرو معاصراً للفنان جويا الذي يعتقد أنه كانت له يد في تصميم الزي البراق الذي ما زال مصارعو الثيران يرتدونه حتى اليوم . ولا شك أنك تعرف شيئاً عن غرناطة وقصر الحمراء (Alhambra) – الذي شيده المسلمون في موقع رائع الجمال ، الحمراء (Alhambra) – الذي شيده المسلمون في موقع رائع الجمال ، تطل من علياء تل على نهر دارو (Darro) ، وتلوح من بعد جبال سيبرا نفادا وقممها التي تغطيها الثلوج عبر الأراضي الحصبة نحو الجنوب . وبالرغم من أن شارل الخامس هدم جزءاً من قصر الحمراء ليفسح مكاناً للقصر الذي شيده على نفس البقعة ، فإن معظم الجدران ليفسح مكاناً للقصر الذي شيده على نفس البقعة ، فإن معظم الجدران المحسوة بالآجر الخزفي ، الغرف ذات الأقباء الرقيقة والجدران المكسوة بالآجر الخزفي ، والشرفات المرتفعة ذات المناظر الخلابة . وكان لملوك المسلمين قصر يقع على مرتفع آخر في غرناطة — هو قصر «جنراليف» (Generalife) يتخذون منه مقراً صيفياً ، وما زالت حدائقه ومناظره تبعث البهجة في النفوس .

ولابد أن فرديناند وايزابلا كانا يعلقان أهمية كبيرة على هذه المدينة التي آلت إليهما بعد انتصارهما على المسلمين ، لأنهما أوصيا بأن يدفنا في الجناح الملكي من كاتدرائيتها ، أما خلفاؤهما من ملوك الهابسبرج فكان إعجابهم كبيراً بقصر الحمراء ، ورغم أنهم كانوا دائماً في حاجة إلى المال فإنهم دبروا منه ما يكفي لصيانة القصر . أما ملوك البوربون فقد أهملوا قصر الحمراء حتى أصبحت مبانيه شبه أطلال يأوى إليها المهربون واللصوص والمشبوهون . وقد استخدمه شبه أطلال يأوى إليها المهربون واللصوص والمشبوهون . وقد استخدمه

نابليون لإيواء جنوده لأنه كان قلعة حصينة ، ولكن الفرنسيين نسفوا عدداً كبيراً من أبراجه عندما غادروا المدينة .

كان قصر الحمراء في حالة يرتى لها في عام ١٨٢٩ . ثم حدث أن شاباً أمريكياً — هو واشنطون إرفنج (Washington Irving) — أغرم بجماله الشاعرى ، فأقام في جناح منه وكتب في وصفه مجموعة من القصص التي نشرت بعنوان «قصص الحمراء»(١) Tales of (١)شصص التي نشرت بعنوان «قصص الحمراء»(١) the Alhambra) وقد استولى ذلك الكتاب على مشاعر السياح من الأمريكان والإنجليز حتى أخذوا يتدفقون على غرناطة ، كما أنه نبه الإسبانيين إلى أنهم ما لم يتعهدوا هذا القصر بعنايتهم فسوف يرونه وقد تهدم أمام أعينهم . ويعترف الإسبانيون اليوم بأن إرفنج كان له الفضل الأكبر في إنقاذ هذا الكنز لهم . ولقد أصبحت غرناطة مدينة حديثة غنية بفضل ما يؤمها من سياح . ويبلغ الزحام في ساحات مدينة حديثة غنية بفضل ما يؤمها من سياح . ويبلغ الزحام في ساحات ألى أعلى نحو الحمراء وحدائق قصر جراليف حداً يجعلك تدير ببصرك عليها قصر الحمراء إذا أردت أن تلمس ما يثيره هذا الحمال حقاً من أحاسيس شاعرية .

أما أشبيلية فرغم أنها حاضرة الأندلس وإحدى المدن الإسبانية الكبرى فإنها ما زالت تبدو كمدينه انتزعت من كتاب يضم صوراً فنية . فهى تقع فى وادى نهر «الوادى الكبير» (Guadalquivir) ،

<sup>(</sup>۱) قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بنشره بالاشسستراك مسع دار المعارف ، وطبع طبعتين الأولى في سنة ١٩٥٥ والثانية في سنة ١٩٥٨ .

على شاطئ النهر المنبسط ، وكانت أشبيلية فى يوم من الأيام الميناء الذى تمر به جميع التجارة مع جزر الهند الغربية ، وكانت تستقبل السفن الفرنسية والإيطالية والبرتغالية التى تشق طريقها إليها من مصب النهر لكى ترسو فى مينائها . أما الآن فيقتصر نشاطها الملاحى الرئيسى على الحط بين إسبانيا وجزر كناري .

وتشتهر أشبيلية بصحون منازلها التي هي بمثابة غرف جلوس جذابة في الهواء الطلق بالنسبة إلى سكان تلك المنازل. ويقع نظرك على هذه الصحون الجميلة من خلال البوابات الحديدية الشبكية المطلة على جانبي الشارع . وقد يكون أحدها مرصوفاً برخام وردى اللون ، وجدرانه مكسوة بقيشانى ذى زرقة عميقة ، وفى وسطه نافورة تحيط بها قدور ثقيلة قد أزهر فيها الورد والياسمين . وفى أشبيلية كثير من الشوارع الضيقة التي إذا مرت منها سيارة اضطررت أن تلتصق بجدار أقرب منزل إليك كي تدعها تمر . بل إن أحد الشوارع الرئيسية في المدينة المسمى «شارع التعـابين» (Calle Sierpes) لا يسمح بمرور العربات فيه لضيقه . وفي هذا الشارع يلتقي الأشبيليون لتبادل الحديث وشراء حاجاتهم واحتساء المشروبات الباردة أو ألقهوة الساخنة نهاراً وليلاً لَا فتستطيع أن تشترى مروحة أو مشطأ طويلا أو نسخة من « دون كيخوته » ، أو « ورقة يانصيب » ، أو باقة من الزهر ، أو طيراً فى قفص خشبى صغير . كما تستطيع أن تسهر مع البوم حتى الساعة الأولى أو الثانية صباحاً . وفي أثناء النهار يغطى الشارع بخيام من ألخيش المشدودة على حبال ــ كقلاع المراكب ــ

لتحجز أشعة الشمس المحرقة ، أما فى الليل فتطوى هذه الحيام و يمكنك أن تسير أو تجلس تحت السماء الصافية .

وما زالت أشبيلية تذكرك بأنها كانت مدينة إسلامية . فبرج الأجراس في الكاتدرائية كان فيا مضى مئذنة مسجد يحتل موقع الكنيسة الحالية ، وقصر الأسرة المالكة ما هو إلا القصر العربي القديم الذي أدخلت عليه بعض الإصلاحات والتعديلات ، وحدائق القصر تزينها الورود وأشجار السرو ، والممرات الملتوية التي تنمو على جوانبها شجيرات البقس ، والبحيرات والنافورات ، والاستراحة الصيفية ذات الطراز العربي التي يقال إن شارل الحامس كان يجلس فيها ويشرب الشاى .

ومع أن مدناً كثيرة في جنوبي إسبانيا تشهر بإحيائها لأسبوع الآلام ، إلا أن الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة في أشبيلية لا تضارعها فيها أية مدينة أخرى ، ويقوم السياح بحجز أماكنهم في الفنادق مقدماً — قبل ميعادها بسنة . فمن يوم الثلاثاء السابق ليوم « الجمعة الحزينة » تمتليء الشوارع ليلا ونهاراً بالمواكب التي تمثل النوادي الدينية ، وتسير مجموعات ، كل منها تضم نحو أربعين رجلا ، بجوار منصهم التي تعلوها تماثيل لشخصيات دينية — غالباً ما تكون للعذراء . فيتجهون من كنيسة حيهم إلى وسط المدينة مخترقين « شارع الثعابين » حتى يبلغوا الكاتدرائية فيدخلوها ثم يحرجوا منها عائدين إلى نقطة بدئهم .

وهذه المنصات ثقيلة جداً حتى إن الواحدة منها تظلل مائة رجل أحياناً وهم يسيرون تحتها لحملها . ويرتدى المشتركون في ركبها ملابسهم الجميلة التي تزهو بألوانها في ضوء الشمس أو تحت الأنوار. وتتكون تلك الملابس من أردية طويلة وعباءات وأغطية رأس مدببة عالية تنسدل على الوجه في شكل قناع – وجميعها رائعة الألوان أو تتألف من مجموعة من الألوان الجميلة . فقد يلبس المنتمون إلى أحد الأندية غطاء رأس أحمر يتدلى فوق رداء أرجواني ، في لحين تلبس جماعة أخرى أردبة من القطيفة الزرقاء وقبعات من نسيج ذهبي، وترى جماعة ثالثة بملابس سوداء وقبعات خضراء. ولكل تمثال من التماثيل التي تحمل على المنصات أتباع مخلصون – وبخاصة تمثال العذراء . ولكن أشهرها جميعاً هو تمثال «عذراء الأمل» (La Macarena) الذي يحتفظ به في حي « ماكارينا » باحدي ضواحي أشبيلية المسهاة « تريانا » (Triana) — وهي مقر جماعات الغجر . و « عذراء الأمل » هي انقديسة المحببة إلى فقراء الناس ومصارعي الثيران الذين يصلون لها قبل دخول حلبة المصارعة ويشكرونها على ما يحرزونه من نجاح . وكان « خوسيليتو » (Joselito) المصارع الغجرى الذائع الصيت يهديها خاتماً ثميناً كل عام إلى أن لتى حتفه فى حلبة المصارعة .

وينخرط فى الموكب المرافق للمنصة أو يندس بين الجماعة التى يحملها عدد من الفوضويين الذين يحتمل أنه كانت لهم يد فى حرق الكنائس إبان الحرب الأهلية ، ومع ذلك فهم شديدو الولاء لعذرائهم ويصممون على أن تتحلى بأبهى الثياب المطرزة بالذهب

وتلبس أنفس التيجان وتبز جميع التماثيل الأخرى فى الموكب. وهم يفرضون على أنفسهم إتاوات ليشتروا بحصيلتها الحلى والملابس الزاهية لعذرائهم ، يقاتلون أى شخص تسول له نفسه أن يقول عنها إنها أقل جمالا من أى تمثال منافس لتمثالهم .

ويستغرق مرور الموكب من تسع إلى عشر ساعات ؛ إذ عليه أن يسير ببطء وسط تزاحم المشاهدين ، كما أنه يتوقف عن الحركة من وقت لآخر حتى يستريح حاملو المنصة ، أو لكى يتاح للتمثال أن يتلقى تحية الـ «سايتا» (Saeta). والـ «سايتا» معناها «السهم». وسهام التحية التى يشيرون إليها هى سهام خيالية تنطلق من فم الشاب عندما يبدأ فى ترديد « أنشودة » من إحدى الشرفات ، أو عندما تطل امرأة من إحدى النوافذ وتعبر عن حبها للعذراء فى أغنية جميلة . وعندما تشق «السايتا» الحواء بأنغامها البطيئة المشحونة بالعاطفة تتوقف الفرق الموسيقية عنالعزف ، ولايسمع صوت النفير ، ويخيم السكوت على الحشد ، وقد يتم ذلك والمغنى نفسه سائر مع الركب .

ويوافق يوم الحامس عشر من شهر أغسطس عيد انتقال العذراء الى السهاء ، وهو أحد الأيام الأخرى التى تشهد أشبيلية فيها المواكب ، فتكسى واجهات المنازل بالحرائر ، وتزين بالزهر ، وتحتشد جوع الناس فى شوارع المدينة ، وتدق نواقيس اله «خيرالدا» فيصم رنينها الآذان . وفى صباح ذلك اليوم يحمل الناس تمثال « عذراء الملوك » من الكاتدرائية ويطوفون الشوارع به . وعذراء المذرك هى القديسة

الحامية للمدينة ، وهي جديرة بأن تلقب بملكة جميع عذارى أشبيلية لقدمها ولما يروى عن شجاعتها النادرة . وتحكى قصتها أن الملك فرديناند الثالث — من ملوك القرن الثانى عشر — أراد أن يتخذ لنفسه حليفاً سهاوياً يشد أزره في حروبه ضد المسلمين . فكلف نحاتاً شهراً بأن يصنع له تمثالا للعذراء . وبدأ المثال في عمله ، ولكن عندما أر - لم إليه فرديناند برسالة يصر فيها على تسلم التمثال في مدى ثلاثة أيام أدرك المثال استحالة إنجازه للعمل في هذه المدة ، فأغلق حانوته وهرب يائساً . وفي اليوم الثالث توجه فرديناند إلى الحانوت وأمر بفتحه ، وإذا به يجد التمثال كاملا .

وبعد هذا الحادث كان فرديناند يصطحب تمثال العنراء فى جميع حملاته ، وقد كان مؤمناً بأنها ساعدته فى الاستيلاء على قرطبة وأشبيلية من المسلمين . وفى إحدى المعارك أصيب التمثال بجرح . وتصر الأسطورة على أنه طيلة التمانحائة السنة التى انقضت منذ ذلك الوقت لم تنجح أية كمية من الطلاء فى إخفاء الحدوش التى ما زالت تشاهد على وجهها وهى تسير فى الموكب ، مرتدية عباءة تجمع بين اللون الأحمر واللون المذهبي وعلى رأسها تاج مرصع بالعقيق والألماس أهداه لها أهالى أشبيلية من نحو ثلاثين سنة اعترافاً بفضلها الدائم عليهم .

ومن الأعياد الأخرى عيد الـ « فريا » (Feria) الذي يحل ميعاده في شهر أبريل . وهو معرض للماشية يستمر ثلاثة أيام تقام بعــد ظهر كل يوم منها حفــلة مصارعة ثيران . ويستمر الرقص

والمرح طول الليل حتى الفجر . وفى هذه المناسبة يفتح أثرياء الملاك مساكنهم الفخمة فى المدينة فتمتلىء بضيوفهم الوافدين من مدريد وباريس وبرشلونة ، وعندئذ ترى العربات الجميلة التى تجرها جياد قوية ، أو تشاهد البغال البديعة التى تدب بحوافرها فى الشوارع تكا ترى الرجال والنساء وقد امتطوا الخيل يجوبون بها أنحاء المعرض أو يحتشدون فى المدينة بأزيائهم الإقليمية الخلابة .

ويقصد بكلمة «روميريا» (Romeria) فى إسبانيا الحج، أو القيام برحلة إلى الريف لزيارة أحد الأضرحة المشهورة. ومع أن عدداً كبيراً من الإسبانيين يقوم بذلك إلا أن أهل أشبيلية بمتازون عن غيرهم بموهبتهم التى يحولون بها حجاتهم هذه إلى مناسبات تبهر المشتركين فيها بألوانها ومرحها م

ومن هذه المناسبات البهيجة « حجة الروكيو » Rocio ومن هذه المناسبات البهيجة « حجة الروكيو » Rocio وهي تبدأ من أشبيلية في عيد العنصرة في أو اثل الصيف ، فيعبر الحجاج بهر الوادي الكبير ويخترقون تريانا في طريقهم إلى الريف ، تنقلهم عربات عالية ذات عجلتين ، وقد ارتدى ركابها أبهي حللهم . فترى الفتيات في ملابسهن المنقوشة وأحزمهن الجميلة ، في حين يرتدى الرجال سترات قصيرة وقبعات جامدة مفلطحة ، وينضم إلى القافلة وهي تشق طريقها في الريف حجاج آخرون تحملهم عربات أخرى ، أو يمتطون جياداً أو يسيرون على أقدامهم . وتستغرق عربات أخرى ، أو يمتطون جياداً أو يسيرون على أقدامهم . وتستغرق هذه الرحلة ثلاثة أيام بلياليها . وعندما تقف العربات في المساء تتجمع

فى شكل معسكر ، و يأخذ الحيجاج فى الرقص والغناء حتى ساعة متأخرة من الليل .

و «تريانا » هى ضاحية أشبيلية التى تقع عبر النهر ويقيم بها الغجر والملاحون . وهى مكان صاخب مزدحم بأناس يخيل إليك. أنهم شخصيات فى قصة من قصص الصعاليك فى القرن السادس عشر . ويسترعى نظرك فى تريانا أعداد الحمير الكبيرة التى تضطر السيارات إلى الإبطاء فى سيرها ، كما تشاهد العربات التى تجرها البغال وهى تقعقع فوق الطرق ، والرجال الذين يحملون فوق ظهورهم أحمالا ثقيلة من الحشب أو الدريس أو ألواح « القيشانى » فلهورهم أحمالا ثقيلة من الحشب أو الدريس أو ألواح « القيشانى » وسيقع نظرك أيضاً على عدد كبير من الدكاكين التى تخصصت فى صناعة السروج وشحذ الأسلحة وهما حرفتان تشتهر بهما جماعات الغجر .

وهناك آلاف من الغجر في الأندلس وفي مقاطعة « مرسيسة » المجاورة له، إذ عندما وفدوا إلى شبه الجزيرة في منتصف القرن الحامس عشر فضلوا الاستيطان في الجنوب لدفئه ووفرة زيتونه وفاكهته ، كما أعجبهم ماوجدوا في البلاد من خيل وماشية جميلة ، فاتخذوا منها تجارة حققت لهم أرباحاً كبيرة على حساب أهل الريف البسطاء . وكان الغجر يتجولون من مكان إلى آخر حيث تقام الأسواق أو تحيا الأعياد ، فيتم رجالهم صفقات مريبة في الحيل والبغال ، وتقرأ النساء الطالع أو يقمن ببيع شراب يجلب الحب . وكان الغجر فيما مضى

قوماً مهلهلين قدرين ، كثيراً ما كانوا ينقضون على المسافرين في الطرق المهجورة فيسرقون أمتعتهم ويقتلونهم . وكان القانون الإسباني في تلك الأيام لا يسمح لهم بانخاذ أية مهنة أو حرفة سوى رعى الأغنام ، أو فتح حانة في إحدى المناطق الوعرة المنعزلة ، أو ممارسة الأعمال الشاقة في المزارع . وقد تغاضت عنهم محاكم التفتيش على اعتبار أنه لا أمل في إنقاذ أرواحهم . وكانت معتقداتهم قريبة من الوثنية : فلم يكونوا يؤمنون بالآخرة . وممايرويه الكاتب الإنجليزي الوثنية : فلم يكونوا يؤمنون بالآخرة . وممايرويه الكاتب الإنجليزي ويعرف عاداتهم إلى درجة أنهم كانوا يعتبرونه واحداً منهم — أنه ويعرف عاداتهم إلى درجة أنهم كانوا يعتبرونه واحداً منهم — أنه في ذات مرة قال له أحد الغجر الإسبان :

« لقد عشنا فى هذه الدنيا أشراراً وتعساء بما فيه الكُفاية ، فلماذا نعيش مرة أخرى ؟ » .

وبمرور الوقت أصبحت القوانين التي تحكم الغجر أخف وطأة وسمح للكثيرين ممن كفوا عن التجوال أن يمارسوا ما يروق لهم من أعمال . فتخلى بعضهم عن لغة الغجر وملابسهم ، ولكن غجر إسبانيا بوجه عام - كغيرهم من الغجر في الدول الأخرى - ظلوا متمسكين بعاداتهم القبلية . وما زال سكان الريف في إسبانيا لا يثقون بهم بل ويكرهونهم . ويقال إنه في خلال الحرب الأهلية انقض الإسبان على جماعات الغجر التي كانت لا تزال تجوب البلاد وقتلوا ما يقرب من نصف عددهم .

وقد أسهم الغجر بنصيب كبير في حياة إسبانيا الفنية وبخاصة في الأندلس الذي أضفت عليه موسيقي الغجر ورقصهم جواً من المرح كما أن عدداً كبيراً منهم يمارس مصارعة الثيران . وفي غرناطة مكاد الغجر يتساوون في اجتذابهم للسياح مع «قصر الحمراء» أو «جبراليف، فترى نساء هن يسرن في شوارع المدينة بملابسهن الطويلة المكشكشة وقد صففت شعور هن الكثة عالية فوق رؤوسهن وتدلت الأقراط الذهبية الثقيلة من آذانهن . ويذهب السياح إلى الحي القديم في غناطة المسمى « البايثين » (Albaicin) حيث يعيش الغجر ، فيشاهدون المنازل التي يقطنونها في الكهوف وير اقبونهم وهم يرقصون . ولكن هذا الحي تحول حديثاً إلى حي تجاري يعتمد اعتاداً كلياً على الساحة المأن راقصات الغجر أصبحن يزين أنفسهن بأحمر الشفاه وطلاء الأظافر ، و دخلت النظافة إلى الكهوف التي يتخذونها مساكن لهم ، كما أصبحت تلك المساكن مليئة بالمعسدات والأدوات المنزلية الحديثة .

ومع ذلك فما زالت هناك جماعات بدائية من الغجر يقيمون بالكهوف فى مقاطعة « مرسية » المجاورة للأندلس ، حيث يعيش آلاف منهم فى كهوف نحتت فى الصخور الصلصالية الرخوة التى تتكون منها التلال المنخفضة ، تحيط بهم القدارة والرمال والأتربة ويلفحهم هواء أفريقيا الحار .

وحتى إذا لم تتح لك فرصة زيارة الأندلس بنفسك ، فإن شاعراً من شعراء الأندلس الحديثين يقدم لك هذه المقاطعة في أشعاره ـــ

فتكاد تحس من واقعيتها أنك في جوها الحار تشم أريج أزهارها ، وتتصاعد إلى أنفك رائحة الزيت الذي يطهى به الطعام ، كما تسمع أنغام موسيقاها الجميلة . ويصطحبك الشاعر إلى حلبة مصارعة الثيران وإلى خانق « روندا » العميق الذي تلقى فيه جثث الحيل التي مزقها قرون الثيران . ويقدمك الشاعر إلى الغجر ، فيروي لك جرائمهم ويصف لك رقصاتهم ، ويحدثك عن تاريخ الأندلس من أيام الرومان والقوط الغربيين والمسلمين . إن هذا الشاعر هو « فيديريكو جارثيا لوركا » (Federico Garcia Lorca) الذي نظم في حياته القصيرة أشعاراً تنبعث من أعماق المقاطعة التي ولد فيها . وقد أحيا « لوركا » لون الشعر القصصى القديم الذي كان منتشراً فيما مضي واستخدم هذا القالب الشعرى لكتابة قصص مثيرة تتناول موضوعاتها الحب والثأر والبطولات الحربية . وحتى قبل أن تطبع أشعاره فى ديوان كان زملاؤه من طلاب جامعتى غرناطة ومدريد يحفظونها ويتلونها كماكان الناس في العصور الوسطى يرددون أغانى منشديهم المفضلين. وقد ألف لوركا أيضاً بعض المسرحيات التي تعكس ما يتمنز به الإسبان من شجاعة و احتقار للمادة وتمجيد للشرف. ومع أن كتاباته لم تتناول إلا الأندلس بريفه ومدنه (وكانت غرناطة وقرطبة وأشبيلية هي مدنه المفضلة) إلا أنها تبدو رغم ذلك ممثلة لكل ما هو إسباني . لهي لوركا حتفه في غرناطة في أوائل الحرب الأهلية . وقد اتهم الوطنيون في بادئ الأمر بقتله . والكن المعتقد الآن أن جريمة قتله لم تكن سياسية ، وإنما ارتكبها شخص بينه وبين لوركا ضغينة

شخصية . ويحتل شعر لوركا ومسرحياته مكاناً رفيعاً في الأدب الحديث ، وقد ترجمت أعمال كثيرة له إلى اللغة الإنجليزية :

و هاك بعض نماذج مماكتب :

## الجيت\_\_ار

يبدأ النحيب

عندما يعزف الجيتار

وليس من المكن ، بل لا جدوى

من محاولة وقفه م

إنه يبكى بنغم مطرد

مثل المطر . . يسقط قطرة قطرة

أو مثل الريح عندما تبكي

فوق قمة الجبل المغطاة بالثلوج ٥

إنه من المستحيل

أن توقف الجيتار

إنه حزين لأشياء

بعيدة جداً عن الأنظار

مثل رمال الجنوب الساخنة ي

ومن أجل أزهارالكاميليا البيض

وفى إحدى مسرحياته الدرامية يقدم لوركا هذا الوصف لمصاعة الثيران :

> في أعظم مصارعة للثيران حتى الآن في سيرك روندا القديم خمسة ثير ان فاحمة السواد تحمل شارات من الورد الأسود والأخضر وتظهر الفتيات وتدوى أصواتهن الحادة في عربات زاهية الألوان يستعرضن مراوحهن المستديرة المطرزة بالترتر الذي يتلألأ كالنجوم أما فتيان روندا فقد جاءوا راكبين أفر اساً متشامخة ذات حركات متأنقة . تعلو حواجبهم قبعات رمادية عريضة وقد شدت إلى أحد الجوانب لتكسبهم مظهراً أنيقاً . وفى المدرجات التي كانت كلها قبعات وامشطة عالية ، وحيث بدأ الناس يحتشدون حول الحلبة مثل منطقة البروج التي تدور حولها الأفلاك كان الضحك يملأ جنبات المدرجات. وعندما ظهر كايتيانو الجبار وسار فوق الرمال الصفراء

> > مرتدياً حلته التي إتشبه لون التفاح

والمطرزة بشرائط من الحرير والفضة ، ووسط جميع المصارعين في الحلبة برز كايتيانو وحده في شجاعة آمام الثيران العظيمة الفاحمة السواد ، والتي ربتها إسبانيا على أرضها وتلونت فترة العصر بلون الفجر لكي تحاكي لونه البرونزي ولو أنك رأيت الرشاقة التي يحرك بها ساقيه وكأنه يسبح ولو أنك شاهدت اتزانه وهو يلوح بالقماش في مهارة وروعة ، لاعترفت بأن ما قام به روميرو من حرق النجوم في السماء لا يمكن أن يعادله ؟ تلى ذلك فقرة يصف فيها الشاعر كيف قتــل كايتيانو الثيران.

لقد اهنز السيرك واهنز معه الزمن وسط هتافات الجماهير التي تموج حول الحلبة وكانت تتخلل رائحة الدماء روائح قادمة من قمم الجبال .

## الفصك الرابعي عشر في الشيال المستسمال

عندما نتكلم عن قشتالة لا يتجه تفكيرنا إلى مدينة مدريد فقط ؟ لأن هناك غيرها من المدن التى تطفو فوراً إلى ذاكرتنا مثل طليطلة وشقوبية . كما أن حديثنا عن الأندلس لا يشير إلى مدينة أشبيلية وحدها . على العكس من ذلك ، نجد أن مقاطعة قطالونية ومدينة برشلونة تكاد تذكر الواحدة منهما بدلا من الأخرى ؛ لأن المدينة العظيمة تكاد تتحدث باسم المقاطعة وتمثلها تمثيلا كاملا . فلا توجد مدن أخرى هامة داخل حدود قطالونية . ومع ذلك فقد كانت مدن أخرى هامة داخل حدود قطالونية . ومع ذلك فقد كانت «طرقونة » — التى لا تبعد كثيراً عن برشلونة — أعظم حاضرة في إسبانيا أيام الرومان ، أما اليوم فإن طرقونة في سبات عميق .

وتعد برشلونة أهم المدن التجارية الإسبانية وأغناها . ومع ذلك فهى أقل المدن تمثيلا للشخصية الإسبانية ، لأن طابعها هو الطابع القطالوني . ويختلف القطالونيون عن الإسبان فى نواح كثيرة ؛ إذ انهم يفتقدون وقار أهل قشتالة وسحر الأندلس ذا المسحة الشرقية ، فبدت مدينتهم على شاكلة سكانها . فنى وسط ضجيج برشلونة وتحت ظل رخائها يثقل كاهل المرء بشعور العظمة المتداعية الذى ينتابه وهو فى قشتالة كما أنه ينفض عن نفسه ذلك الحمول الحالم الذى يمز الأندلسيين ،

ويشعر أنه يعيش بكل جوارحه فى الحاضر بين هؤلاء القطالونيين النشطاء الأثرياء الذين تفيض قلوبهم بالمودة والمحبة .

وبالرغم من مظاهر المعيشة الحديثة التي تبدو على برشلونة فإن لها ماضياً تفخر به يرجع إلى أيام الفينيقيين والقرطاجيين . فقد أسسها « أميلكار باركا » (Hamilcar Barca) القائد القرطاجي في القرن الثالث قبل الميلاد على موقع مدينة فينيقية قديمة ، وأطلق عليها « باركينا » لتقيم فيها أسرته . وقد ظلت مدينة عظيمة حتى بعد هزيمة قرطاجة على يد الرومان ــ وإن لم تكن في أهمية مدينة طرقونة القريبة منها . ولم يتغير الحي القوطي في المدينة إلا قليلا منذ القرن الحامس عشر ، ويمكنك أن تشاهد في متحف برشلونة الآثار الرومانية والقوطية التي استخرجت من حفائر في المدينة ذاتها وفي المناطق المحيطة بها . وتقع كاتدرائية برشلونة فى الحي القوطى فى مكان كانت تشغله كنيسة بناها القوط الغربيون ، ثم حل محلها مسجد شيده المسلمون . ومع أن الكاتدرائية تحتوى على زجاج ملون جميل وغير ذلك من النفائس إلا أنها أكثر إعتاماً من معظم الكنائس الإسبانية المظلمة الآخرى . وقد يفضل الزائر – بسبب هذا الظلام – أن يقضي وقتاً أطول خارج المبنى تحت أشجار البرتقال والمانوليا التي تنمو حول أروقتها . وتحيط بالكاتدرائية مبان أخرى عليها سمات الوقار ، في حين تمر شوارع الحي الضيقة الملتوية بحوانيت أنيقة لافتة للأنظار ، وتتسم هذه الشوارع من مكان لآخر فتيخرج بك إلى ميادين قديمة جذابة.

وفى برشلونة عسدد من المبانى التى تبدو خيالية كما لو كانت مأخوذة عن أحد أفلام « والت ديزنى » ، وهى تختلف اختلافاً بيناً عن وقار المنازل القديمة . ومن أشهر تلك المبانى الشاذة فى تصميمها مبنى كنيسة الأسرة المقدسة الذي توقف العمل فيه نحو عشرين سنة بعد الحرب الأهلية . وإن الإنسان ليشك فى أن يقوم مهندس معماري فى وقتنا هذا بإنمام الكنيسة وفقاً لتصميم مهندسها الأصلى « أنطونيو جاودي » (Antonio Gaudi) ؛ إذ يحتوى المبنى على خليط مذهل من الأعلام وفروع الأشجار الرفيعة والأشجار والأزهار وغيرها من الأشياء التى تداخل بعضها فى بعض كما لو كانت قد شكلت من الشياء التى تداخل بعضها فى بعض كما لو كانت قد شكلت من إسفنج طرى لا من صخر .

ولم يكن « جاودى » سوى واحد من الكثيرين من فنانى قطالونية فى القرن العشرين الذين خرجوا على الأنماط المألوفة والتقليدية فى الفن ليعبروا عن أنفسهم بطرق ثورية جديدة . وقد اشترك كثيرون غيره فى هذه الثورة ، منهم ثلاثة ذاعت شهرتهم فى أمريكا وهم : « بابلو بيكاسو » (Pablo Picasso) ، و « سلفادور دالى » . ( Joan Miro ) ، و « خوان ميرو » (Joan Miro ) .

وإذا علمت أن « دالى » قطالونى النشأة ( وعلى ذلك فهو ثائر ) فإنك ستز داد فهماً لعلة استخدامه لبر اعته فى الأداء استخداماً جنونياً. ستجد فى لوحاته أشكالا غريبة ، وهياكل ، وأشجاراً ملتوية بطريقة غبر طبيعية ، وساعات كأقراص العجين متناثرة هنا وهناك ، ستجد

كل ما قد يصوره لك حلم مزعج وقد رسمه « دالى » بنفس العناية والصقل التي يمكن أن يستخدمها أحد أساتذة المدرسة الهولندية في رسم منظر واقعى . على أن بعض لوحات « دالى » أقل مدعاة للحيرة من غيرها ، ويمكن لمشاهدها أن يتقبلها بسهولة — كاللوحات الزاهية لمناظر تكاد تكون خالية على أحد الشواطئ بالقرب من برشلونة أو كالصورة المز دوجة الغريبة أز وجته . ومهما يكن من أمر ذلك فإنك إذا قدرت أعمال « دالى » في جملتها لحكمت بأن الفنان قد حقق فإنك إذا قدرت أعمال « دالى » في جملتها لحكمت بأن الفنان قد حقق هدفه الذي جاهر به ، وهو أن يُرسم كما يرسم المجانين .

ويجمع النقاد على اعتبار «بيكاسو» أحد فنانى عصرنا المبرزين ، وهو فنان متعدد المواهب والأساليب ، مما يجعل التعرف عليه أكثر صعوبة من التعرف إلى دالى ؛ نشأ بيكاسو في برشلونة ، وتأثر بالنهضة الفنية التى اكتسحت تلك المدينة في العقد الأخير من القرن التاسع عشر احتجاجاً على ما كان يحكم الفن من تقاليد وقواعد الحامدة . وأصبح بيكاسو في بعد أحد مؤسسى حركة الرسم التكعيبي التي عدت انقلاباً في ذلك الوقت ولكم اما لبثت أن أصبحت أسلوباً في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن .

أما فى لوحاته العادية التى لا يخرج بيكاسو فيهاكثيراً عن المألوف فإنه يميل إلى رسم الأشخاص أرسماً كاريكاتوريا . فكثيراً ما يشوه بحسم الإنسان إما بسحبه حتى يصبح طويلا نحيفاً ، وإما بنفخه حتى يبدو كالبالون . ومن ذلك رسمه « للبهلوانات » ولاعبى السيرك على يبدو كالبالون . ومن ذلك رسمه « للبهلوانات » ولاعبى السيرك على

هيئة أشكال مستطيلة زرقاء على أرضية غبشاء ذات لون رمادى أزرق . وتنتمى هذه اللوحات إلى ما يطلق عليه لا عصر بيكاسو الأزرق » . ثم نجامه فى لوحات أخرى يستخدم ألواناً زاهبة لمكى يضنى حيوية وجهجة على مصارعى الثيران والراقصين والمهرجين والمضحكين .

أما الفنان القطالونى الثالث «خوان ميرو» فسواء اعترفنا به كفنان عظيم أم لم نعترف ، فإن فى لوحاته تعبيراً عن الحرية والشباب والسعادة . فلوحته المسهاة : « الطائر ذو النظرة الهادئة والأجنحة الملتهبة » لوحة ممتعة استخدم فيها اللون الأزرق الكهربى مع ألوان حراء متلألئة . أما رسمه لقرية « مونترويج » (Montroig) – وهى مسقط رأسه – فيكاد يبدو كأحد الرسوم التي توضح مخطوطاً من مخطوطات العصور الوسطى بمنازله التي تزدحم على الأفق بألوان صفراء فاتحة وحقوله ذات الألوان الأرجوانية والوردية .

ويبغض القطالونيون التسلط المركزي في الحكم كما يبغضونه في الفن. وكثيراً ما قاموا بثورات ضد السلطات الحاكمة في القرون الماضية. وهم يحتقرون بوجه خاص ما يسمونه « بحكم قشتالة » . فيتحدث إليك أهل قطالونية قائلين إنه ما دامت قشتالة تدعى أنها تمثل كل إسبانيا فإنهم قطالونيون وليسوا إسبانيين . وهم يتكلمون بلسان معظم سكان قطالونية الآخرين عندما يكررون التعبير عن بلسان معظم من أنواع من أنواع

م - ۱۳ أسبانيا : شعبها وأرضها

الاتحاد الفيدرالى الإسبانى . كما أنهم يؤكدون أن دولتهم كانت تضارع قشتالة فى حيويتها وأهميتها قبل أن تخضع لاستبدادها عقب زواج فيليب ملك أرغون من إيزابلا ، وكانت أكثر رخاء وأرفع ثقافة من قشتالة ، رغم أنها أصغر مساحة منها . ويشير القطالونيون إلى الفتوحات التي تمت على أيدي «كونتات» برشلونة (الذين كانوا ملوكاً لأرغون فى الوقت ذاته ) — وهى تشمل جزر البليار وغيرها من جزر البحر المتوسط ، وفوق ذلك كانت لهم دوقية قطالونية فى أثينا ببلاد اليونان فى العصور الوسطى . ويشتد حنق القطالونيين عندما يتذكرون كيف منعتهم ايزابلا وملوك الهابسبرج من الاشتراك فى كشف العالم الجديد فحرموهم بذلك من الأرباح التى عادت على غيرهم من الاستعمار والتجارة مع جزر الهند الغربية .

ومن الأدلة التي يسوقها القطالونيون ليبرهنوا على حقهم في الانفصال عن قشتالة أن لهم لغة خاصة بهم ، فاللغة القطالونية ليست لهجة من الإسبانية ، بل هي لغه مشتقة من اللغة اللاتينية له لغة متكاملة كالإسبانية أو الفرنسية أو البرتغالية أو لغة البروفنسال وهي اللغة القديمة لجنوب فرنسا وهناك شبه كبير بينها وبين اللغة القطالونية وكان الأدب القطالوني في العصور الوسطى يضارع آداب الدول الأوروبية الأخرى ، وكان يشمل روائع الشعر وقصص الفروسية والمؤلفات التاريخية الممتازة . ومن أشهر مؤرخي قطالونية «جيمس الفاتيح» (James The Conqueror) الذي كان ملك أرغون وكونت برشلونة . كان جيمس فارع الطول ذكياً شجاعاً ، قام،

بفتح جزر البليار ، كما ضم مقاطعة بلنسية إلى أملاكه . وإلى أوائل القرن الثامن عشر كان سكان الساحل الشرقي لإسبانيا وبعض جزر البحر المتوسط وأجزاء من جنوبي فرنسا يتكلمون اللغة القطالونية . ولكن قطالونيا أخطأت عندما أيدت الأرشدوق شارل في مطالبته بعرش إسبانيا ضد فيليب الخامس من أسرة البوربون . فما كان من فيليب بعد أن فاز بالتاج الإسباني إلا أن عاقب تلك المقاطعة الثائرة بمنع استخدام لغتها في المدارس والمحاكم أو أية مادة مطبوعة . وقد حاول القطالونيون الوطنيون أن يحيوا لغتهم في السنوات الأخيرة ولكنهم لم يصادفوا في ذلك نجاحاً كبيراً ، وخاصة أن حكومة فرانكو فرضت عليها بعض القيود من جديد .

ومن الطبيعي أن يوجه سكان برشلونة ما تفيض به مدينتهم من حياة وحماسة إلى إظهار شعورهم بالسخط والاستياء عندما يجدون أنفسهم أمام أوضاع لا يستسيغونها . وإذا تخلى المرح عن برشلونة وخيم الحزن والوجوم على القطالونيين فانهم يتجولون إلى أناس تغلى الكراهية في صدورهم وتدفعهم رغبة جامحة إلى التدمير . فلم يكد يخلو قرن من اضطرابات وثورات تعكر صفو هدوئه . وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر إضرابات دامية صحبها نسف وقتل ، وتجددت اضطرابات مماثلة في السنوات الأولى من القرن العشرين . أما في الحرب الأهلية ( ١٩٣٦ – ١٩٣٩) فقد تحولت برشلونة إلى مركز من مراكز المقاومة العنيفة للجنرال فرانكو وقواته ، فتكرر ضرب المدينة بالقنابل ، وتحملت في نهاية

المعركة أربعة أيام من الهجوم الجوى المدمر الذى حول بعض أحيائها إلى خرائب . وقد حل الدمار بعدد كبير من قرى قطالونية الناصعة المجاورة لبرشلونة فى أثناء الحرب ، كما احترق عدد من الكنائس الجميلة إما بفعل الفوضويين وإما بقنابل الوطنيين . ومما يزيد مشكلة استقلال قطالونية تعقيداً انتشار الشيوعية فيها ، بحيث يصعب التكهن بما قد يحدث هناك مستقبلا .

وفى إسبانيا مشكلات أخرى وليدة التذمر المحلى ؛ فهناك مثلا مشكلة « الباسك » الذين يطالبون بالاستقلال ، وإن كانوا أقل إلحاحاً . فقد كان الباسك فى سالف الأيام يتمتعون بالإعفاء من ضرائب معينة ومن الحدمة العسكرية ، ولكنهم فقدوا هذه الامتيازات خلال القرن التاسع عشر . وللباسك أيضاً لغتهم الحاصة ، وهى من أغرب اللغات الأوروبية .

ولا يعلم أحد على وجه التحقيق إلى أى السلالات البشرية تنتمى جماعات الباسك ، أو من أي مصدر اشتقت لغتهم . فيرى بعض العلماء أن من المحتمل أنهم بقايا عنصر قديم أقام فى شبه الجزيرة فى زمن سابق حتى على قدوم الأيبيريين . أما بالنسبة إلى لغتهم فتذهب بعض النظريات إلى أنها التعبير الحى للغة الأيبيرية القديمة ، إذ يتفق معظم الثقات على أنها تشبه ما هو معروف عن اللغة الأيبيرية بعض الشبه ، ولكنهم يؤكدون أن هناك استحالة فى إثبات هذه الصلة بين اللغتين لأن ما تبقى من السجلات المكتوبة باللغة الأيبيرية

قليل جداً لا يتعدى بضعة نقوش . وقد لاح ضوء فى ظلمات هذا الماضى السحيق عندما استخرجت زهرية من حفائر بالقرب من بلنسية منذ سنوات قليلة ، وكان الأصيص « الزهرية » مزيناً برسم لمعركة بحرية كتبت فى أسفله كلمتان أيبيريتان . ولما استعين بلغة الباسك على تفسير هاتين الكلمتين قيل أنه يمكن ترجمهما بر « صيحة للعركة » . غير أن هذا كان مجرد شعاع فى الظلام ما لبث أن خفت ضوؤه . فمنذ ذلك الحين لم يسفر استخدام لغة الباسك لحل رموز تلك اللغة القديمة عن أى نجاح أكيد .

ويصرح الباسك بأن لغتهم من القدم بحيث كانت تستخدم فى جنة عدن ، كما يروون أن الشيطان - عندما رغب فى التحدث بلغتهم - أمضى سبع سنوات وهو يحاول أن يتعلمها ، ولكنه تخلى عن محاولته فى النهاية عندما اكتشف أنه لم يتعلم سوى ثلاث كلمات فقط . ولعلك تشفق على الشيطان لما قام به من دراسة غير مشمرة إذا علمت أن هناك خساً وعشرين لهجة للغة الباسك ، وأن قواعدها بالغة الصعوبة ، وأن هناك كلمات تبدو وكأن حروفها قد اختلط بعضها ببعض بطريقة عفوية - منها - على سبيل المثال - أسهاء الأسر التالية :

« زومالكار يجوى » (Zumalcarregui) و « زوز اجويتيـــا » (Zuzagoitia) و « جويكوتشيا » (Goicoechea) و « أزبياكوتا» (Azpilkoeta) .

ويتصف الباسك بالبساطة ، والقوة ، والجرأة . وقد احترفوا التهريب قروناً عدة ، فكانوا ينقلون البضائع الممنوعة عبر الجبال

التي تكون الحدود بين فرنسا وإسبانيا . وهم يتميزون أيضاً بالولاء الشديد للكنيسة الكاثوليكية في تعصب وصرامة ، كما أنهم غيورون التاسع عشر حاربوا فى صفوف « دون كارلوس » الضيق الأفق . أما فى الحرب الأهلية الأخيرة فإنهم اتخذوا الجانب المعادى للكاثوليك رغم تعصبهم للكاثوليكية ، اعتقاداً منهم أن أملهم في الحصول على الحكم الذاتى من الأحرار أقوى من احتمال نيله فيما لو انتصر جانب الجنر ال فرانكو من المحافظين . وفي عام ١٩٣٧ قام عدد من الطيارين الألمان الذين ادعوا أنهم يساعدون قوات الجنرال فرانكو بهجوم جوي مدمر على « جويرنيكا » (Guernica) وكادوا يمحونها من الوجود ، وهي تلك المدينة القديمة التي كان يجتمع فيها ممثلو الباسك فى هيئة مجلس شوري تحت شجرة بلوط مقدسة طيلة عدة قرون .. وكانت تلك الغارة الجوية في حينها عملا وحشياً استنكره الرأى العام. العالمي. أما اليوم فقد أعيد بناء « جويرنيكا » وأضحت مدينة جذابة . ومع أن شجرة البلوط القديمة كانت قد حطمت حتى لم يبق سوى جزء من جذعها ، إلا أن شجرة أخرى ــ غرست من نحو مائة سنة ــ تظال مكان الاجتماع التقليدي في الوقت الحاضر .

وترمز الكنيسة الكاثوليكية ، وشجرة بلوط « جويرنيكا » ، والملعب المسمى « فرونتون » (Fronton) إلى ثلاثة جوانب من حياة الباسك وهي تدينهم ، وحبهم للحرية ، وتعلقهم بلعبة البيلوتا . وتشبه البيلوتا التنس إلى حد ما وإن كانت أسرع منه . ويلعبها عادة أربعة

لاعبين: اثنان في كل جانب، يثبت كل منهم في رسغه سلة طويلة مقوسة يلتقط بها الكرة ويقذفها في جوانب الفرونتون وهو ملعب ذو أرضية من الأسمنت تحيط بثلاثة جوانب منه جدران مرتفعة من الأسمنت أيضاً. وإذا أنت شاهدت اللاعبين وهم ينحنون وينثنون ويلتوون ويندفعون عبر الملعب أو يقفزون إلى منتصف الحائط فسوف تصدق ما يقال من أن هذه اللعبة مرهقة إلى درجة أنه يندر أن يعيش لاعبوها إلى سن متقدمة . ولكل قرية في إقايم الباسك ملعبها الحاص بها ، وكثيراً ما يكون مستنداً إلى حائط كنيستها . أما المدن فن الطبيعي أن تشهد كنيراً من المباريات . والواقع أن أعبة البيلوتا قد أصبحت لعبة شعبية يمارسها المحترفون في جميع مدن إسبانيا الكبري ( وفي مدينة المكسيك وهافانا أيضاً ) ، ويراهن الأهالى الكبري ( وفي مدينة المكسيك وهافانا أيضاً ) ، ويراهن الأهالى بتحمس على نتائج جميع المباريات .

وفى الشمال الغربى من شبه الجزيرة تقع مقاطعة « جليقية » (Galicia) التى تشبه مقاطعات الباسك وقطالونية فى أن لها لغة محلية ، وإن كانت هذه اللغة مجرد لهجة من لهجات اللغة البرتغالية . وينحدر سكان « جليقية » انحداراً مباشراً من السلت الذين وفدوا إلى إسبانيا منذ زمن بعيد . ويدل شكلهم على ذلك ، إذ يبدون كما لو كانوا اسكتلنديين أو أيرلنديين وهم يعزفون موسيتى القرب ويحملون عصياً ثقيلة تشبه الهراوات الأيرلندية ويدلفون فى المطروالوحل فى بلادهم المضبة ( الكثيرة الضباب ) الرطبة منتعلين أحذية خشبية . ويعتقد أهالى جليقية فى كثير من الجرافات ويروون كثيراً من الأساطير

الجميلة عن الجبال التي تكسوها الغابات ومساقط المياه وسفوح التلال المنزرعة والأضرحة المنتشرة على جوانب الطرق. فالجليقيون بطبيعتهم شعراء يسبحون في عالم الأحلام.

وكان مؤلفو المسرحيات الإسبانية فها مضى يختارون شخصيات جليقية للأدوارالفكاهية التقليدية -كالخادم العنيد الجاهل الغي - الماكر في الوقت ذاته . ولا تعطينا هذه الصورة الكاريكاتورية فكرة حتميقية عن الجليقيين ، إذ بالرغم من أنهم يقبلون الأعمال الشاقة الوضيعة ــ كالحمالين في الموانى ورجال الشرطة والحصادين في المزارع ـ فإنهم يتميزون بالحيال والذكاء والاجتهاد والمثابرة . وقد ارتفع شأن الكثيرين منهم في ميادين السياسة والأدب ومختلف المهن . وكثيراً ما يهاجر الجليقيون إلى أجزاء أخرى من أوروبا أو إلى أمريكا يحدوهم الأمل فى تحقيق معيشة أكثر رخاء مما تدره عليهم مزارعهم الجبلية . ويمكنك أن تقدر العدد الكبير من الرجال الذين غادروا وطنهم عندما ترى أن عدد النساء اللائى يعملن فى الحقول يزيد على عدد الرجال ، أو عندما تلاحظ جو الكآبة الذي يخيم على النزهة المسائية في إحدي المدن الصغيرة ، حيث تشاهد جماعات عديدة من السيدات والبنات يسرن الهوينا حول الميدان ، و لا تقع عيناك إلا على عدد قليل من الرجال والشبان .

## الفصل الخامس عشر الخسب المقسع

عرفنا مما تقدم أن كل إقليم في إسبانيا يختلف عن غيره من الأقاليم وأن لسكان كل اقليم منها مميزاتهم الواضحةالخاصة بهم . وقد اتسمت كتامات أدباء إسبانيا في المائة السنة الأخسيرة بهذا الطابع الفردى فى مسرحياتهم وقصصهم ، وبخاصة فى الأخيرة التى تثير الإعجاب بتصويرها للبيئات المحلية وما فيها من نماذج بشرية . وتكاد كل قصة إسبانية تصطبغ بصبغة إقليم معين بحيث لا يمكن أن تنسب إلى إقليم آخر . وعندما تقرأ هذه الأعمال الأدبية فإنك ستعيش في عالم ازدادت روعته لفرط واقعيته ، تشارك جماعة « الماراجاتوس » (Maragatos) حياتهم الموحشة . وهم قوم يشوبهم الغموض ، يعيشون في عزلة في شمال غرب إسبانيا ، ويظن أنهم من سلالة البربر الذين كانوا في صحبة طارق بن زياد . وستندمج بعواطفك في قصة غرام أندلسية حافلة بالحيالات والأوهام ، أو ربما يأخــــذك التحمس للمغامرات التي يقوم بها بحارة الباسك ، أو ترافق الصيادين إلى منازلهم العالية المهدمة التي تتكدس حول ميناء «سانتاندر» (Santander) أو تعتريك صدمة عندما يتكشف لك ما يعانيه سكان الشوارع الخلفية القذرة في مدريد من فقر و ألم .

وقد ذاعت شهرة « فيسنته بلاسكو ايبانييز » Ibanez في الولايات المتحدة ، وهو من مؤلني القصص الذين كتبوا فيا بين منتصف القرن التاسع عشر والحرب الأهلية الإسبانية . وترجع تلك الشهرة إلى ما ترجم من أعاله إلى اللغة الإنجليزية وبخاصة قصة « فرسان سفر الرؤيا الأربعة »Apocalypse وهي قصة مثيرة عن الحرب العالمية الأولى . ومع أن شهرة « بلاسكو ايبانييز » تعود إلى القصة ، إلا أنه كتب مايفضلها كثيراً عن مقاطعة بلنسية التي نشأ فيها ، وصور بحرارة وتعاطف الرجال والنساء الذين يعملون في مزارع الفواكه والحضراوات التي تحيط بمدينة بلنسية وتعتمد في زراعتها على الرى . وما زالت هذه القصص تحتفظ بسحرها المتجدد، في حين أن قصة الفرسان الأربعة تبدو الآن تاريخية فاتت مناسبتها .

وفي نفس الفترة عرف الأمريكيون أيضاً اثنين من كتاب المسرحيات الإسبانيين هما: «خاسنتو بينافنته» (Jacinto Benavente) ، و «جريجو ريو مارتينيز سيبر ا» (Gregorio Martinez Sierrz) ، و قد مثلت بعض مسرحيات « بينافنته » ( بالنص الإنجليزى ) فى الولايات المتحدة ، وبخاصة بعد أن فاز بجائزة نوبل للأدب عام المرتينيز سيبرا » فهو جدير بما نال من شهرة عن مسرحيته « أنشودة المهد » (Cradle Song) ، وهى مسرحية رقيقة تروى قصة طفلة لقيطة تركها ذووها أمام باب أحد الأديرة ، فقامت الراهبات بتربيتها حتى كبرت الفتاة وبلغت سن الإحساس بالحب ،

وتزوجت بمن تحب وسط بكاء الراهبات وابتساماتهان المرتجفة .
وقد لاقت « أنشودة المهد » إقبالا كبيراً كقصة سيمائية أخرجت في أمريكا، ومازال بعض فرق هواة التمثيل يقومون بأدائها من آن لآخر .
ولا يسعنا أن نترك الكلام عن المسرح الإسباني دون ان نذكر « أنطونيو جارسيا جوتييريز » (Antonio Garcia Gutierrez) الذي عاش في القرن التاسع عشر قبل الذين أوردنا ذكرهم بزمن قصير . وقد تأثر الموسيقار الإيطالي « فيردى » (Verdi) تأثراً كبيراً بالمأساة التي كتبها « جارسيا جوتييريز » عام ۱۸۵۳ بعنوان «التروفادور» بالمأساة التي كتبها « جارسيا جوتييريز » عام ۱۸۵۳ بعنوان «التروفادور» « التروفاتوري » (التروفاتوري » من موضوعها أساساً لأوبرا « التروفاتوري » أوبرا أخري مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كتب « فيردى » أوبرا أخرى مقتبسة من مسرحية درامية لنفس كالمؤلف اسمها « سيمون بوكانيجرو » (Simon Bocanegro) .

وبعد انتهاء الحرب الإسبانية الأمريكية التي نشبت في عام ١٨٩٨ قام نفر من المؤرخين والفلاسفة والصحفيين والنقاد الشبان وأطلقوا على أنفسهم « جيل ١٨٩٨ » ، وأخذوا في تقصى أسباب هزيمة إسبانيا وضعفها القومى . فتقدم كل منهم باقتراح ألوان من العلاج ، وألفوا في التاريخ والفلسفة ، وكتبوا مقالات متنوعة يعرضون فيها فظرياتهم خلال السنوات التي تلت تكوين جماعتهم . ومما لاشك فيه أن آراءهم مهدت لثورة ١٩٣١ ولقيام الجمهورية بطريقة سلمية في نفس العام . كان هؤلاء المفكرون شديدى التحمس للجمهورية الحديدة في بادئ الأمر ، وشغلوا عدة مناصب حكومية ، ولكن

ما لبث كثيرون منهم أن أدركوا أنهم كانوا واهمين عندما اشتركت فى الحكم عناصر طابعها العنف ، مما أفسد المثل الديموقراطية التى كافح من أجلها «جيل١٨٩٨». فانسحب بعضهم من مناصبهم قبل اشتعال فار الحرب الأهلية أو فى أثنائها، وقطعوا صلتهم نهائياً بالحكومة التى كانت قد تغيرت بطريقة تبعث على الأسف.

وعندما يتطرق تفكيرنا إلى الموسيقي الإسبانية فإن المقارنة بينها وبين روائح إسبانيا الزكية تفرض نفسها علينا . ويقول علماء النبات إنه من بين عشرة آلاف نوع من الأزهار التي تنمو في أوروبا تختص شبه الجزيرة وحدها بأكثر من النصف ، ولا يقتصر نموها على الحدائق التي تزخر بنباتاتها المدارية ، بل إن الأراضي الجرداء تحتوي على آلاف من النبات الصغيرة ذات الأزهار التي تعطر الهواء يأريجها . ويقرر الملاحون أن عبير إسبانيا ينتشر إلى مسافات بعيدة في البحر حتى إنهم يشمونه قبل أن يروا شواطئها — وهي رائحة لا يمكن وصفها أو نسيانها . وعندما يذهب بك التفكير إلى هذا الشذا الذي تتميز به إسبانيا فإنك ستذكر الأغاني الإسبانية والرقص الإسباني عطراً ساطعاً .

ويكاد الإنسان يعجز عن التفرقة بين الموسيقى والرقص الإسبانى الشدة تداخل أحدهما فى الآخر . فمعظم الأغانى الشعبية الإسبانية ذات أنغام راقصة ، كما أن الراقصين غالباً ما يغنون وهم يرقصون . وتعتبر إسبانيا أغنى بلاد العالم بموسيقاها الشعبية . ويرجع هذا ـــ إلى حد ما ـــ إسبانيا أغنى بلاد العالم بموسيقاها الشعبية . ويرجع هذا ـــ إلى حد ما ـــ

إلى تسجيل الإسبانيين للتقاليد مما جعلهم يعتزون بتلك الموسيق ويحافظون عليها بحرص شديد . فني احتفالات الإسبانيين وأعيادهم ما زلنا نرى الملابس المحلية الجميلة أونستمع إلى آلات موسيقية غريبة تصدر منها أصوات صفير أو رنين أو نواح ، تعبر عن الفرح ، أو الشعور بالوحدة . وكثيراً ما يرقص الأهالي رقصاتهم العنيفة المعبرة فتهتز لها حانة القرية التي امتلأت قاعاتها بالدخان، أو تثير النشوة والحماسة في ميدان القرية ، أو في جانب من مرعى بالقرب من أحد جداول الماء . فيصلُ إلى شمعك صوت الجيتار والرق وموسيقي القرب والأوبوا والماندولين والصاجات ، بينما لا تسمع أحياناً سوى قرقعة الأصابع أو التصفيق بالأيدى ، أو الدق بالأقدام في مصاحبة الرقصات الشعبية التقليدية الأصلية في إسبانيها. ومن الرقصات التي قد تسمعها وتشاهدها : الحوتا ، والملاجوينيا ، والباسو دوبل، والفاندانجو، والباراندا، والرويدا، والسفليانا، والبيتينيرا، والرودينيا، والبوليريا، والجرانادينا، والبوليرو، والسيجويديلا، والتشارادا، والخـــيرارديلا، والآريسكو، والسورتسيكو ، والدانسابريما ، والمونيرا ، والفيروكا أو الاسباتا ، وذلك في الأندلس وأرغون ومقاطعات الباسك وغيرها من الأقاليم. وبعض هذه الرقصات بطيئة وعلى وتيرة واحدة ، وبعضها الآخر سريع قوى الإيقاع ملىء بالمرح والعاطفة . وهناك رقصات أخرى عميقة في حزنها تكاد تصور لنا مأساة ، كما أن هناك رقصات تتعلق بالعبادة والغزل والفكاهة . ومن النادر أن يؤدى اللحن الواحد بنفس الطريقة في المناطق المختلفة. فرقصة الخوتا في أرغون تختلف عن الخوتا كما يرقصها أهالى قشتالة أو مرسية ، كما أن الفاندانجو في. الأندلس يختلف عنه في الجهات الأخرى.

وللمرء أن يتوقع أن يكون الأندلس متفوقاً على غيره من أنحاء إسبانيا في الموسيقي والرقص . ويرجع بعض الفضل في هذا التفوق إلى جماعات الغجر. هم أنهم لم يبتكروا الكثير من الرقصات الأندلسية إلا أن توافقهم الرائع ، وحاستهم الإيقاعية ، ومشاعرهم الفياضة ، جعلت منهم راقصين لا يمكن مجاراتهم . ويقترن اسم الغجر بصفة خاصة برقصة الفلامنجو وأغانيها . وكلمة « فلامنكو» تعنى في الأصل. « فلمنكى» ، وقد جرى إطلاقها على كل ما هو مبتذل ومستهجن ، ثم امتد إطلاقها إلى جماعات الغجر الذين كانوا كثيراً ما ينفرون الإسبان منهم بسلوكهم . وتشبه ألحان الفلامنجو موسيقي الغجر المجريين ؛ إذ تتتابع فيها أنغام مرحة ومنتحبة وغامضة وغريبة ، كما أنها مليئة بالوقفات الفجائية التي تشد الأعصاب شداً . ويؤدى راقصو الفلامنكو رقصتهم وسط دائرة من المتفرجين الذين يحافظون علي الإيقاع بالتصفيق بأيديهم ، والدق بأقدامهم ، وبصيحات تشجيعية مثل ﴿ أُولَى ﴾ – وهي اسم تعجب يدل على الاستحسان والرغبة فى المزيد. وكثيراً ما يؤدى الرقص بمصاحبة هذه الأصوات فقط بالإضافة إلى قرقعة الراقصين لأصابعهم وهم يرقصون . وترتدی النساء مآزر « جونلات » متسعة ، أو ثیاباً یتدلی منها عدد من الأشرطة القطنية الزاهية الألوان، أو من نسيج أبيض مطرز،

مع «كشكشة» في أعلى المئزر « الجونلة » وعند العنق والدراعين . وتتدلى الأقراط الكبيرة من آذانهم وتوضع زهرة فوق إحدى الأذنين . وتجيد نساء الأندلس الرقص ، حتى إذاكن بدينات أوتقدم بهن العمر . وهن لا يرقصن بأقدامهن وسيقانهن فقط ، بل بكل جزء من أجسامهن ، وبخاصة أيديهن وأذرعهن .

ويدعونا كاتب إنجليزى إلى حفل فى أشبيلية لنشاهد « باستورا أمبيريو » (Pastora Imperio) راقصة الفلامنكو ، وهو يصف لنا ما رآه عام ١٩٤٨ عندماكانت « باستورا » فى الستين من عمرها :

«كانتباستورا تصفق إعجاباً بكل من قاموا بالغناء ، ولم تكشف عن أية رغبة فى الرقص فى بادئ الأمر ، غير أنها فى النهاية — ودون أن يستحثها أحد — نهضت واقفة و تعدثت إلى عازف الجيتار وتلففت بشالها بطريقة لا تعوق حركة يديها و ذراعيها . أخذ الجيتار فى عزف أولى أنغامه ، وبدت باستورا مغمضة عينيها لحظة قصيرة كما لوكانت تتأمل . وتزيد سرعة الإيقاع ، فتفتح عينيها بما فيهما من نار خضراء متوهجة ، وكانت قد أخذت تدق بقدميها ، فإذا الإيقاع — دقيقاً خفيا حيناً ، أو رهيباً كهزيم الرعد — لا يصادفه الإنسان إلا إذا استمع إلى الموسيقيين الهنود وهم يقرعون طبولهم أو يدقونها بأصابعهم أوبأ كفهم . وكان هذا أقوى دليل لمسته على الصلة بين الغجر والهنود . ثم زحفت « باستورا » إلى الأمام كما تزحف الكوبرا على ذيلها وهي رافعة رأسها ، فى حركة يصحبها دق متواصل سريع بقدميها مع بقاء

جسمها جامداً ، وهي تصفق أو ترفرف بكلتا يديها ، وقد حنت رأسها كما لوكانت تستمع إلى رقية . وقد تكرر زحفها بهذه الطريقة أربع مرات إلى أركان المسرح الأربعة . ثم عادت بعد ذلك إلى وسط المسرح ودقت بقدميها إيقاعاً جديداً يختلف كل الاختلاف عن الإيقاع الأول ، يشبه قرع الطبلة قرعاً سريعاً متتالياً ، ثم أطلقت صيحة الغناء الغجرية التي طال احتباسها . إن « باستورا امبيريو » هي أعظم مغنية سمعتها في حياتي لها هذا التحكم في أداء موسيقي الفلامنكو . . . » .

وإننا لمدينون لنفس الفنانة بمقطوعة الموسيقار « مانويل دى فايا » (Manuel De Falla) التي لاقت نجاحاً كبيراً ، وعنوانها « الحب الساحر » (El Amor Brujo) . فقد حملت « باستورا » الموسيقار الإسباني على تأليف مقطوعة « باليه » يمكنها أن تغنيها وترقص على الحانها . وتصور الموسيقي قصة غجرية قديمة تدور حول فتاة لها عاشقان ، أحدهما شبح تحاول أن تطرده بالسحر . وقدأعاد «دىفايا» عاشقان ، أحدهما شبح تحاول أن تطرده بالسحر . وقدأعاد «دىفايا» فيا بعد كتابة موسيقي الباليه هذه أفي شكل متتابعة للأوركسترا ، وهي الصيغة التي غالباً ما نسمعها بها ، وبخاصة « رقصة النار » المثيرة .

وتحمل موسيقي « دى فايا » الطابع الإسباني الذي لا يمكن للإنسان أن يخطئه . فقد ولد الفنان في الأندلس ، وقضى معظم حياته بين ربوعه ، وتشبع بالألحان النابعة منه . ولم يقتبس « دى فايا » ألحاناً شعبية إلا فيما ندر ، بل كان يؤلف أغانيه بنفسه ، غير أنها تحمل نفس الطابع الذي يميز الألحان الشعبية القديمة حتى لتبدو كأنها

منها. وقد استخدم « دى فايا » بعض الألحان القديمة فى الباليه الممتع الله المدى ألفه بعنوان « القبعة المثلثة » ، أخذ موضوعه عن قصة شائقة تحكى كيف استطاع بعض الفلاحين الأندلسيين أن يخاتلوا قاضى قرية كان قد تجاوز الحدود فى مغازلة الفتيات.

وهناك اثنان من الموسيقيين الحسديثين يعسبران عن الروح الإسبانية تعبيراً ساحراً وهما: «اسحق مانويل فرانسسكوا ألبينز » (Isaac Manuel Francisco Albeniz) و «انريكه جرانادوس » (Enrique Granados) و مع أنهما قطالونيان إلا أن كثيراً بما ألفاد يوحى بأحاسيس أندلسية . وأحسن الأعمال التي تعرفها له «ألبينز » هي «ايبيريا »، وهي مجموعة من اثني عشر لحناً قصيدياً قصيراً تردد إيقاعات أنداسية . وأشهر مقطوعات هذه المجموعة هي «تريانا » تردد إيقاعات أنداسيقي المرحة التي تحتوى على رقصة «باسو دوبلي » (Triana) ذات الموسيقي المرحة التي تحتوى على رقصة «باسو دوبلي » فهي «البايثين » (Albaicin) التي اتخذت اسمها من حي الغجر في غرناطة ، وتذكرنا ألحانها الحزينة بالموسيقي التي بعزفها الغجر في ليالي الصيف .

أما « جرانادوس » فقد ألف بعض الرقصات التي استوحاها من الأندلس ، ولكنه لم يكن في درجة اهتمام « ألبينز » و « دى فايا » بالموسيقي الشعبية . وتعتبر أوبرا «جويسكاس» (Goyescas) أهم أعماله التي أكسبته شهرة . وقد استمد موضوعها من بعض تصميات الفنان « جويا » على الطنافس المطرزة . وعندما قدمت دار أوبرا متر وبوليتان

﴿ فِي نَيْوِيُورِكَ ﴾ العرض العالمي الأول لأوبرا « جويسكاس » تحدى مؤلفها أخطار البحر في الحرب العالمية الأولى ليحضر حفلة الافتتاح . غير أن الباخرة التي استقلها في طريق عودته إلى وطنه أصيبت « جويسكاس » كمتتابعة للبيانو ، وهي غنية بصورها الصوتية الرائعة . ولابد لأي باحث في الفن الإسباني أن يضمن بحثه مصارعة الثيران ، التي لا تعتبر رياضة فحسب ، بل هي فن تقليدي قديم يعكس ذوق الإسبان ومقدرتهم ، ويتطلب تحكماً عضلياً ومهارة فاثقة . ويشبه مصارع الثير ان الراقص في كثير من أساليبه . فيجب أن يكون معصمه قويآ ومرنآ ليضني على حركاته البطيئة رشاقة وهو يلوح للثور بالراية (muleta) — وهي قطعة من الجوخ الأحمر ركبت فوق عصا . كما يجب أن يحرك قدميه بثقة وخفة ، وأن تعمل جميع أجزاء جسمه في توافق تام ، لأن الجولة الأخيرة من المضارعة – التي يقف فيها الثور والمصارع وجهاً لوجه – إنما هي رقصة الموت . فالمصارع على حافة الهلاك في كل ثانية تمر به وهو يواجه الثور . وكلما كان بارعاً زادت مجازفته وجرأته على السماح للثور بالاقتراب من جسمه إلى أقصى حد ممكن.

أما مصير الثور فهو معروف حتى قبل أن يندفع إلى حلبة المصارعة من البوابة التى يطلق عليها « باب الرعب » ؛ إذ فى حالة فشل المصارع فى الإجهاز عليه يعدم الثور فور انتهاء المصارعة . قد سن هذا القانون لحماية حياة الإنسان ؛ لأن الثور يتعلم فى قد سن هذا القانون لحماية حياة الإنسان ؛ لأن الثور يتعلم فى

مضارعة واحدة ما فيه الكفاية لحماية نفسه ، فلا يمكن خداعه بعد ذلك ليهاجم الراية التي يلوح بها المصارع أمامه ، وبدلا من أن يهجم على الوشاح الأصفر الوردى أو الراية الحمراء الزاهية فإنه يندفع نحو المصارع نفسه ويغرس قرونه الحادة القاتلة في حلته الموشاة بالذهب والفضة .

وإذا كان لك أن تختار المكان الذى ستشهد فيه أول مصارعة للثيران في حياتك ، فليكن اختيارك لحلبة المصارعة في « روندا » إلتي يرجع إنشاؤها إلى أكثر من مائتي سنة مضت. وهي حلبة ذات مبني رائع الحمال ، كما أن المجتمع المحلي في المدينة ينظر إلى مصارعة الثيران نظرة جدية . وكانت مدينة « روندا » مقراً لتدريب الرعيل الأول من كبار مصارعي الثيران المحترفين عندما تخلي الملوك والنبلاء عن هذه الرياضة – أو الفن – فاحترفها الغجر وغيرهم من فقراء القوم . وكان « بدرو روميرو » وهو من مواطني « روندا » من أعظم هؤلاء المحترفين الأوائل في القرن الثامن عشر ج وما زالت أساليبه في المناورة بالراية وحركات قدميه تكون جزءاً من التدريب الفني في المناورة بالراية وحركات قدميه تكون حزءاً من المتدريب الفني الذي يجب على المبتدئ أن يتقنه قبل أن يدخل حلبة المصارعة .

وأول مصارع ثيران ورد اسمه في المدونات الإسبانية هو (السيد) (Cid) ، بالرغم مما يقال من أن العرب هم الذين جلبوا هذه الرياضة معهم إلى إسبانيا في القرن الثامن الميلادي . وفي بعض لوحات «تاوروماكيا» (Tauromaquia) للفنان «جويا» يظهر المصارعون في تلك الأزمنة القديمة ، إما على ظهور الجياد وإما مترجلين ،

وقد حولوا الميادين العامة إلى ساحات للمصارعة ، في كل ميدان منها مضاران ( فتجرى مصارعتان في وقت واحد ) أو في الحقول المكشوفة . وقد صور « جويا » جماعات من العرب وهم يلوحون بعباءاتهم العريضة أمام الثور بنفس الأســـلوب الذي يستخدم به المصارع الحديث وشاحه . وكانت حفلات الزواج والميلاد الملكية ، وكذلك حفلات التتويج ، من المناسبات التي تقام فيها مصارعات كبرى للثيران . وقد قتل شارل الخامس ثوراً في حلبة « بلد الوليد » احتفالا بميلاد ابنه فيليب الثاني . وكان المصارع من هؤلاء النبلاء يسمى « توريادور » (toreadore) ، في حين يطلق على المصارع المحترف اليوم « توريرو » (torero) ، وهذه تسمية عامة لا تقتصر على الـ « ماتادور » (matador) — وهو الذي يقتل الثور — بل تشميل مساعديه أيضاً وهم الـ « بيكادور » (picadore) الذين يركبون الجياد ويحملون رماحاً ينخسون بها الثور لتهييجــه ، و « البانديرليرو » (banderillero) وهم الذين يرشقون رقبـــة الثور بسهام صغيرة . ويبدأ موسم المصارعة الكبير بعد ظهر يوم عيد الفصح . وتسبق ذلك مصارعات يشترك فيها المبتدئون تستغرق بضعة أسابيع. وتستطيع من عيد الفصح حتى شهر نوفمبر أن تشاهد مصارعة كل يوم أحد فى المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وبلنسية وأشبيلية ، كما أن هناك مصارعات في مناسبات خاصة ، كتلك التي تقام في أشبيلية بعد ظهر كل يوم في فترة احتفالاتها . أما المدن الصغيرة فتقام بها حفلات المصارعة في أيام أعيادها الدينية أو غيرها من أيام العطلات الرسمية . وإذا كانت المدينة من الصغر بحيث لا توجد بها ساحات مخصصة لمصارعة الثيران فإن الأهالى يقيمونها فى الميدان الرئيسى بعد إحاطته من جميع جوانبه بالعربات الثقيلة .

وتبدأ حفلات المصارعة عادة في الساعة الحامسة أو الحامسة والنصف بعد الظهر – وهي الشيء الوحيد الذي يبدأ في موعده فى إسبانيا . فلا تدع بدء الحفل يفتك ، لأنه مشهد رائع ببهجته وحيويته . فعندما يدخل الموظف الرسمي ( الذي يسمى رئيس الحفل ) مقصورته يسمع صوت نفير ويتقدم موظفان آخران عبر الحلبة على ظهور جيادهم لتحيته ، وهم يلبسون عباءاتهم وقبعاتهم المزدانة بالريش كما كان الزي في القرن السادس عشر . ثم يظهر بعد ذلك المصارعون الثلاثة الذين سيقدمون العرض الدرامي الرئيسي لذلك اليوم ، وهم يلبسون حللا مذهلة فى منظرها : سراويل ضيقة محلاة بالخرمات عند الركبة ، وسترات ضيقة ذات رمانات بالغة العرض فوق الكتف. والحلة التي يرتدونها ذات لون أبيض أو أسود أو أصفر أو أرجواني أو أحمر ، وهي موشاة بالذهب والفضة ومزدانة بعدد كبير من الترتر. ويحمل كل مصارع عباءته (التي لن يستعملها في المصارعة) مطوية تحت ذراعه اليسرى في أثناء استعراض الافتتاح . وهذه العباءات رائعة فى تطريزها ، وقد حيكت قطعة من عباءة « جوسيليتو » الجميلة في غطاء القطيفة الأحمر الذي كسيت به منصة قديسته المفضلة وهي « عذراء ماكارينا » في أشبيلية . وعندما يتقدم المصارعون الثلاثة جنباً لجنب نحو مقصورة الرئيس يسير خلف كل منهم فريق

مساعديه . ويتكون كل فريق من اثنين من الفرسان و اثنين من حملة السهام . وينحى الجميع للرئيس الذى يلقى إليهم بمفتاح حظيرة الثيران. فيعودون أدر اجهم إلى جو انب الحلبة وفقاً للأماكن المخصصة لكل منهم ، وتفتح الحظيرة ويخرج منها الثور الأول .

وقد شبهت مصارعة الثيران بدراما من ثلاثة فصول ؟ يؤدى الفصل الأول منها « البيكادور » على خيولهم الهزيلة المسنة . فعندما ينسحب باقى المصارعين يأخذ « البيكادور » فى نحس الثور بحرابهم الطويلة ويستفزونه لمهاجمتهم المرة بعد المرة . وبعد أن يمزق الثور أحشاء عدد من الحيل ويكاد يصيب أحد الفرسان يعطى رئيس الحفل إشارة لإنهاء هذا الفصل . وعندئذ يأتى دور « الباندير ليرو » الذين يأخذون فى مضايقة الحيوان الثاثر برشق رقبته « بالباندير لا » — وهى عصى طولها نحو ثلاث أقدام تحمل رؤوساً من الصلب الحاد . ومن المفروض أن يرشق « الباندير ليرو » رقبة الثور بأربعة أزواج من السهام ليثيروا غضبه ويخفضوا عضلات رقبته ". ويستمر هذا الفصل نحو خس دقائق .

ثم يأتى الماتادور أو القاتل ، وأمامه خمس عشرة دقيقة ليجهز على خصمه . فإذا كان فناناً فانه يؤدى بوشاحه حركات جميلة بارعة يداعب الموت في أثنائها وهو يدعو الثور لمهاجمته من هذا الاتجاه أو ذاك . ويشتد تحمس الجمهور إذا احتك الثور بالرجل فيمزق سترته أو سرواله ذا الألوان الزاهية ، وعندما يتناول المساتادور مسيفه ورايته الحمراء استعداداً للحظة الحاسمة القاتلة في هذا الفصل

فعليه أن يتحرك بدقة بالغـة. فإذا هجم الثور على الراية الحمراء ومر أمامه عن قرب وهو منخفض الرأس فعليه أن يغمد السيف فى رقبة الحيوان فى موضع مرتفع بين كتفيه ، كما يجب أن تكون الطعنة الأولى قاتلة . ويطلق المتفرجون على عملية القتل هذه « لحظة الحق » .

ويتوق معظم الصبية فى إسبانيا لأن يصبحوا مصارعى ثيران . فتراهم يتدربون على حركات الوشاح فى كل مكان – بعضهم على بعض ، أو على بعض الأبقار الوديعة فى الحقول . ويروى الأهالى كيف كان «خوان بلمونته » (Juan Belmonte) عندما كان صبياً يعيش فى ضاحية « تريانا » الغجرية – يعبر نهر الوادى الكبير ليلا مع اثنين من رفاقه وهم يدفعون أمامهم عائمة خشبية وضعوا فوقها وشاحاً وسيفاً ومصباحاً لكيلا تبتل بالماء . وعند وصولحم إلى الشاطئ من بينها ثوراً شرساً ، ويأخذ « بلمونته » فى التلويح للثور بالوشاح من بينها ثوراً شرساً ، ويأخذ « بلمونته » فى التلويح للثور بالوشاح بينما يقف صديقاه حاملين المصباح المضى . ويحدث أحياناً أن يقبل بعض الصبية فى الثانية عشرة من عمرهم كمصارعين محترفين ، بالرغم من أن المبتدئ يقضى عادة ما بين ست وسبع سنوات فى التدريب إو تكون سنه أكبر من ذلك كثيراً قبل أن يعترف به كفنان مصقول .

إن هؤلاء المبتدئين يعدون أنفسهم لأشق أنواع الحياة ، وهي حياة صعبة حتى بغض النظر عن الأخطار الحقيقية التي يواجهونها حلبة المصارعة . وفي موسم هذه الرياضة يكون المصارع دائم التنقل بين مدن إسبانيا المختلفة ، وعادة ما يصل إلى المكان الذي

يقصده قبل الاشتراك في المعمعة بوقت قصير . فإذا انتهى من القضاء على الثور الأول والشمس ساطعة فإنه يكون مبتلا بعرقه ، ولا يلبث أن يشعر بقشعريرة عندما تهب عليه الرياح القوية وهو ينظر في الظل حتى يجئ دوره لقتل ثاني ثور له في نفس الحفلة ، أو عندما تدعو الضرورة إنى تدخله ليجهز على حيوان يهدد أحد زملائه أوأصابه فعلا. وعادة ما يشترك في كل حفلة ثلاثة من المصارعين يقتلون ستة من الثيران. فإذا كان أحد المصارعين قليل الحبرة أو مجهداً أو عصبياً أو مريضاً مما يجعله يرنجف في حركاته أو يخطئ في تصويب سيفه ، فإن المتفرجين يقابلونه بصفير السخرية ويقذفون بالزجاجات الفارغة ووسائد القش التي يجلسون عليها وبكل شيء تصل إليه أيديهم . أما إذا كان المصارع فناناً وقدم عرضاً ممتعاً وأشبع المتفرجين إثارة قبل أن يصوب سيفه برشاقة ودقة إلى المكان الذي يجب أن يغرس فيه فى عنق الثور ، فإنه عندئذ يصبح معبود الجماهير ، كما تصبح المباراة العظيمة التي أداها موضوع حديث الناس في المقاهي لعـــدة سنوات ويضحي صاحبها جزءاً من الأساطير الإسبانية .

## الفصل السادس عشر الإسبانس النسوب

كثيراً ما نسمع ونقرأ عن مدى اختلاف الإسبانيين من مكان إلى آخر فى بلادهم من حيث مميزاتهم وعاداتهم ، لأن الملاحظين عادة ما يميلون إلى استكشاف المميزات البهجة أو الطريفة والتحدث عنها . فالإسبانيون يختلفون بعضهم عن بعض فعلا ، ولكنهم فى الوقت ذاته يشتركون فى كثير من الصفات القومية . وسيدرك كل من يتجول فى أنحاء إسبانيا أن الإسبانيين متشابهون أساساً بالرغم من وجود فروق محلية .

ومن المحتمل أن يكون رأيك بالنسبة إلى معظم الإسبانيين ألهم حسان الوجوه ؛ إذ يعتبرهم بعض النقاد أجمل شعوب أوروبا . ومما لاشك فيه أنهم أحسن تلك الشعوب هنداماً ، فهم شديدو العناية بمظهرهم ، يضحون بالكثير في سبيل اقتناء الملابس الجيدة والظهور بمظهر أنيق جذاب . والإسبانيون متوسطو الطول عادة ، ملامحهم واضحة وبشرتهم رائقة زهراء اللون لا سمراء ، يندر أن يصيبها النمش أو الحروق في شمس بلادهم المحرقة أو رياحها القارسة . المنش أو الحروق في شمس بلادهم الحرقة أو رياحها القارسة . أما عيونهم فجميلة معبرة ، عسلية اللون عادة ، وإن كانت أحياناً رمادية أو خضراء ، ويعتبر اللون الأخير من سمات الجمال . وكلما

زاد بريق العيون كان هذا دليلا أكيداً على أثر الامتزاج بدماء عربية . ولون شعرهم الغالب هو الأسود ، وإن كنت تري بينهم أحياناً ذوى الشعور الكستائية أو الذهبية أو الحمراء . والنساء أجمل من الرجال ، وربماكان مرجع ذلك أن الحرب قد قضت على عدد كبير من أحسن الرجال بنية . وتكادكل فتاة إسبانية تستحوذ عليك بسحرها وجاذبيتها إذا شاهدت عينيها الجمياتين، وبشرتها الحلابة، وحيويتها، واعتدال قوامها ، ورشاقة حركاتها . ومن الطبيعي أن يختلف الإسبانيون بعضهم عن بعض في ملامحهم وبنية أجسامهم من إقليم إلى آخر : ولعلك تذكر « الباسك » ذوي الأنوف الكبيرة ، والجليقيين الذين مشبهون الأيرلنديين . أما القشتاليون فتميل أجسامهم إلى النحافة ، فى حين نلاحظ أن أهالى قطالونية وبلنسية أطول قامة وأقوي عظاماً وأثقل وزناً ، وربماكان السبب فى ذلك أن غذاءهم أوفر من غذاء سكان الهضبة الوسطى فى قشتالة حيث الأرض فقيرة قليلة الإنتاج . وللطعام في إسبانيا طابع قومي لاينسي . فبالرغم من وفرة المأكولات وتعدد ألوان الطعام الحاصة التي تشتهر بها الأقاليم المختلفة ، فإن طريقة طهوها تكاد تكون واحدة ، وهي أن يغمر الطعام بزيت الزيتون .'فغي أثناء النهار تفوح رائحة الزيت المغلى الذي يعد به طعام اليوم ، أو رائحته الزنخة من بقايا وجبة الأمس ، حتى إنه يصعب على المرء أحياناً أن يفرق بين هذه الروائح الكريهة وبين منظر بساتين الزيتون الجميلة التي تلون صفحة الطبيعة بألوانها الرمادية الخضراء . ويقدم فلاحوالأندلس طبق « الجاسباتشو » (gazpacho) الذي أصبح

من الأطباق المستحبة فى جميع أنحاء البلاد ، وهو عبارة عن سلطة يدخل فيها الطماطم والفلفل والحيار والحل ، وبالطبع زيت الزيتون ، وطبق « الباييلا » (paella) الذى تتخصص فيه مقاطعة بلنسية هو الرز مطهواً بزيت الزيتون ، يضاف إليه الزعفران ليكسبه اللون الأصفر ، ويحتوى على ثوم وفلفل ولحم خنزير مملح ليعطيه نكهته الحاصة ، ويملاً بقطع من الدجاج والمحار والسجق والبسلة الخضراء . ويقدم الجليقيون الذين اشتهروا بأنهم طهاة ممتازون طبق الكرشة الذى أعد بريت الزيتون والطماطم والثوم والفلفل الحلو . أما الباسك فيجهزون بنفس الطريقة تقريباً . ومن الأطباق الشهية التي يقابلها الإنسان على طول الساحل الشهالي ثعابين السمك الصغيرة التي سويت الفرن بزيت الزيتون أيضاً :

وحتى «التشورو » (churro) — وهو نوع من « لقمة القاضى » يقبل عليه جميع الإسبانيين – يقلى فى زيت الزيتون. وإذا أردت أن تجرب « التشورو » فاطلب معه فنجاناً من الكاكاو ، لأن طريقة أكل الأهالى له هى أن يغمسوه فى الكاكاو . ويروى عن الملك ألفونسو الثالث عشر أنه كان يتبع هذه الطريقة الإسبانية القديمة فى تناوله « للتشورو » مما أثار اشمئزاز الملكة الإنجليزية الأصل التى انفجرت فيه يوماً قائلة : « إن العامل اليوى الأجير فى إنجلترا لا يمكن أن يشاهد وهو يغمس خبزه فى فنجان من الكاكاو! » فجاء رد الملك : « تصورى أن هذا يحدث فى إنجلترا بينا هنا فى إسبانيا يسلك الملك عذا المسلك ؟ » ت

فإذا كنت ترغب فى أن تأكل وجبة إسبانية حقيقية فلابد أن تكون على استعداد لتناولها بزيت الزيتون. ومع ذلك فإذا فضلت الاقتصار على تناول ثمار الزيتون الصغيرة الشهية الناضجة التى تباع فى كل مكان ــ دون زيتها ــ فعليك بارتياد الفنادق والمطاعم السياحية التى لا تستخدم طرق الطهو القومية إلا فى نطاق محدود جداً.

وهناك ثلاث كلمات أساسية فى وصف الحياة اليومية فى إسبانيا ، وهى الد « سيستا » (siesta) ، والد « ترتوليا » (tertulia) والد « باسيو » (paseo) : أما السييستا فهى ذلك السكون الشامل الذي يخيم على أكثر المدن الإسسبانية نشاطاً لمدة ثلاث ساعات أو أكثر بعد وجبة الغداء ، فتبدو المدينة مهجورة كأصغر قرية نائية . فالنعاس يلحق بالمدينة والقرية على السواء عندما يذهب سكانها إلى منازلم لإغفاءة بعد الظهر ، فقد يقع نظرك على فلاح أو عابر سبيل وقد أغنى تحت ظل شجرة أو شجيرة أو في ظل صخرة أو حائط ، أو في أى مأوى يجد فيه حماية من أشعة الشمس القاسية .

وأما « الترتوليا » فتطلق على اجتماع الأصدقاء فى المساء ، وعادة ما يكون ذلك فى مقهى لأن الإسبانيين لا يميلون إلى استقبال أحد فى منازلهم . « والترتوليا » بالنسبة إلى الإسبانى فرصة يمارس فيها ملكته فى التحدث ، فيتبادل هو ورفاقه الآراء فى جميع الموضوعات من مصارعة الثيران إلى الشعر إلى السياسة . أما الأغنياء والوجهاء فهم وحدهم الذين يفتحون قصورهم لاستقبال ضيوفهم ويقيمون بها الحفلات . ويكرم الإسبانى ضيفه الأجنبى عادة فى فندق أو مطعم بها الحفلات . ويكرم الإسبانى ضيفه الأجنبى عادة فى فندق أو مطعم

أو مقهى ، ما لم تكن بينهما روابط عائلية أو أواصر شخصية و ثيقة ، فنى هذه الحالة يفتح للضيف أبواب منزله .

وأما «الباسيو» فهى النزهة المسائية فى المدن الصغيرة ، فعندما تخرج السيدات والفتيات «المتمشية» فى جماعات من اثنتين أو ثلاث حول الميدان الرئيسي فى اتجاه معين ، فى حين يسير الرجال والشبان فى جماعات مماثلة فى الاتجاه المضاد . وحين يلتتى الشبان والفتيات المرة بعد الأخرى فإنهم يتبادلون النظرات أو الابتسامات الحفيفة التى تحمل معانى الإعجاب والتودد دون حاجة إلى تبادل كلمة واحدة . وبعد انتهاء فترة «الباسيو» المسائية تستمر الأضواء والحياة الليلية المرحة فى بعض شوارع المدينة حيث المقاهى والمحلات التجارية . أما المدن الصغيرة فيطبق عليها السكون والظلام بسرعة بعد انتهاء «الباسيو».

وتلقى إشارات الغزل الحفية التى يتبادلها الشبان والفتيات فى «الباسيو» ضوءاً على وضع الفتاة فى المجتمع الإسبانى. فنى جميع أنحاء إسبانيا تقريباً تفرض حراسة على الفتيات ولا يسمح لهن بشىء من الحرية التى تتمتع بها البنات فى أمريكا. وقد حدث أخيراً أن رست سفينة تدريب أمريكية تابعة لإحدى المدارس الحكومية فى ميناء «سانتاندر» على الساحل الشهالى لإسبانيا. فنظم الطلاب الضباط حفلة راقصة دعوا إليها عدداً من بنات الأسر المحلية وأخذوا فى اعتبارهم من سيصحبوهن من مرافقات. فوصل الضيوف عند منتصف الليل.

- بعد الميعاد المحدد بساعتين ونصف ساعة فقط - وكانت الفئيات مصحوبات بآبائهن أو إخوتهن الذين لم توجه إليهم دعوة . ولكن بالرغم من زيادة عدد الرجال وتأخر الوقت فقد نجح الحفل نجاحاً كبيراً .

أما إذا كانت السفينة قد رست في أحـــد الموانئ الجنوبية في إسبانيا ، فمن المحتمل أن هذا الحفل الراقص لم يكن ليم على الإطلاق ، لأن الآباء لا يسمحون لبناتهم - مهما كن في حراسة مرافقات -بحضور حفل يدعو إليه شبان لا يعرفهم الآباء معرفة وثيقة . ومازالت الفتيات في أشبيلية وغيرها من مدن الجنوب يعشن في ظل حراسة شديدة ولا يخرجن في الشوارع إلا في صحبة شخص يكبرهن سنآ أما في المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة فإن هذه التقاليد الصارمة القديمة في طريقها إلى الزوال في محيط النساء العاملات أو طالبات الجامعات ، حيث نشاهد أن الكلفة قدقلت ، وأن الصداقة والزمالة أكثر وضوحاً بين الشبان والفتيات. ومع ذلك فان الفتاة الإسبانية بوجه عام لا يمكنها أن تضرب موعداً لشاب ، أو أن تصحبه بمفردها إلى مطعم أو إلى دار للسينما . أما إذا كانت مصحوبة بأحد أفراد أسرتها فإنها تستطيع أن تقابل الشبان في حفلات الشاى أو الرقص أو غير ها من المناسبات ، أو أن تذهب إلى مسرح أو سينما بدعوة من أحد الرجال.

على أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذه العادات الإسبانية القديمة آخذة في التغير، وأن التشدد والتكلف يذوبان ببطء من الحياة

العائلية . ومن أمثلة ذلك أنه من جيل مضى كان الآباء الإسبانيون يستعملون ضمير المفرد « أنت » (tu) عند مخاطبتهم لأولادهم ، في حين كان هؤلاء يشبون على استعال كلمة « أوستله » (usted) التي تحمل معنى التبجيل والاحترام وتعادل كلمة « حصرتك » بالعربية . أما اليوم وفي نفس تلك الأسر – فإن الأحفاد يستعملون ضمير المفرد ، لافي مخاطبة آبائهم وأمهاتهم فحسب ، بل مع أجدادهم الذين ما زالوا ينتظرون من أبناهم الكبسار أن يخاطبوهم بكلمة « أوستله ».

لقد تعرضت العادات والتقاليد الإسبانية إلى عدد كبير من المؤثرات الحارجية لم يكن لها به عهد من قبل ؛ إذ لم تشهد البلاد مثلما تشهده الآن من أفواج السائحين الأمريكيين والأوروبيين الذين تزدحم بهم فنادق إسبانيا الجميلة واستراحاتها الحكومية . ويستخدم هؤلاء السياح الطرق الرئيسية الجيدة — بل وبعض الطرق الفرعية الشنيعة — للتوغل في البلاد والوصول إلى الأماكن النائية التي لم يطرأ على الحياة فيها تغيير يذكر من قرون مضت ، والتي يثير فيها منظر الغريب تعجب الأهالي وفضولهم إلى الحد الذي يرى الزائرنفسه فيه محاطاً بأفواج من أطفال القرية يتبعونه أينا ذهب . وبالإضافة إلى أثر السياح وتصرفاتهم فإن القواعد البحرية والجوية الأمريكية في الأراضي الإسبانية لابد وأن تؤثر في حياة السكان . فإن إنشاء هذه القواعد وصيانتها يتطلب استخدام أعداد كبيرة من الأيدى العاملة الإسبانية ،

محاسن الحضارة الأمريكية ومساوئها . ثم أضف إلى جميع هذه المؤثرات الحارجية حالة القلق المتفشية فى الشعب الإسباني نفسه ، والتى ترجع إلى آثار الحرب الأهلية . فكثير من الإسبانيين يهجرون مزارعهم وبلدانهم الصغيرة وينزحون إلى المدن الكبيرة أملا فى الحصول على عمل مستقر وأجر أعلى .

على أن سكان المدن سرعان ما يفقدون السجايا الفردية الجذابة التي تميز أهل الريف . ولذلك فإن التحول الذي يقوى الفلاح الإسباني يعــــد خسارة للمجتمع ، لأنه يعتبر في الوقت الحاضر « الجنتلمان » أو الشريف الحقيقي في أوروبا . ويستخدم الفلاح الإسباني طرقاً بدائية جداً في زراعته ، فقد استبد به الفقر إلى الحد الذى يحول بينه وبين امتلاك محراث أو بغل . وتعمل زوجته معه جنباً إلى جنب في الحقل ، كما تقوم النساء بغسل ملابس الأسرة في أقرب جدول مائى مستعينات بحجر مسطح بدلا من اللوح الخشيي الذي يستخدم عادة فى المنازل . وبالرغم من أن بعض الفلاحين أميون فإنهم يتميزون بموهبة طبيعية للتحدث ، وكذلك بالوقار والمجاملة ، ومعرفتهم الدقيقة بالمنطقة التي يعيشون فيها ، وفوق كل هذا ـــ بالأمانة الشخصية . وكثيراً ما يكون الإسباني فناناً مطبوعاً ، فني الأندلس يرتجل الفلاح والراعى وسائق البغال أغانى وأشعاراً بنفس السهولة التي يتحدثون بها ، كما أنكل أندلسي يجيد العزف على « الجيتار » . وتوصف إسبانيا أحياناً بأنها أكثر بلاد أوروبا ديموقراطية ؟ ففيها يستطيع الدوق والفلاح ورجل السياسة والتاجر والميكانيكي أن

بجدوا موضوعات تهمهم جميعاً وتصبح مادة لحديثهم - سواء التقوا في حفل مصارعة أو في قطار أو سوق أو مقهى . ومما يجعل هذا الاختلاط ميسوراً وممكناً أن كل فرد منهم لا ينسى وضعه في المجتمع ولا يشعر بأدنى عار من مهنته . فالميكانيكي فخور بأنه ميكانيكي كفخر الدوق بألقابه . ولا يجول بخاطر أحدهما أن يتبادل مركزه مع الآخر .

إن هذه العصبية وهذا الشعور بأهمية الفرد متأصلان في طبيعة الإسبانيين إلى درجة أنها تظهر في ألقاب الأسر . فالإسباني يحتفظ بلقب أمه إلى جانب لقب أبيه لكي يميز نفسه قدر استطاعته عن كل شخص آخر . وقد يبدو هذا الإجراء لأول وهلة معقداً في نظر الغرباء ، ولكن من الممكن إيضاحه بسهولة . فالاسم الكامل للفنان « جويا » -- على سبيل المثال -- هو « فرانسسكو جويا اى لوسينتس » (Francisco Goya y Lucientes) ، وهو يدلنا على أن لقب والد الفنان هو « جويا » ، ولقب والدته هو « لوسينتس » ( ويرد لقب الأم دائماً فى نهاية الاسم ) . ولو شاء « جويا » أن يعرف بلقب أمه لفعل ذلك - كما فع\_ل ذلك الفنان الآخر الكبير « بيلا ثكث » الذي اسم\_\_\_ه الكامل « دييجو رودريجس دى سلب\_\_ا (Diego Rodriguez de Silva y Velasquez) « ای بیلائکٹ وكان أبوه نبيلا برتغالياً وأمه من أسرة « بيلاثكث » التي كانت تقيم بمدينة أشبيلية . وربماكان سبب اختيار الابن للقب أمه هو أنه اسم مشهور في أشبيلية . وكذلك أيضاً بالنسبة إلى الشاعر « لوركا » واسمه

الكامل « فرديريكو جارسيا لوركا » (Federico Garcia Lorca) الذي فضل - لسبب ما - أن يعرف بلقب أمه لا بلقب أبيه .

ويربط الشخص أحياناً لقبى والديه ربطاً لا ينفصم . مثال ذلك الكاتب القصصى « فيسنته بلاسكو ايبانيييز » (Vicente Blasco) الكاتب القصصى الكاتب القصصى أصر على أن يعرف باللقبين معاً : « بلاسكو ايبانييز ».

ولنأخذ مثلا آخر . حدث أن تزوج مصارع الثيران الشهير « اجناسيو سانتشس ميخياس » (Ignacio Sanchez Mejias) من شقيقة مصارع آخر اسمه « خوسيه جوميس اى أورتيخا » من شقيقة مصارع آخر اسمه « خوسيه جوميس اى أورتيخا » (Jose Gomez y Ortega) — الذين كان هواة المصارعة يسمونه «خوسيليتو » (Joselito) . فإذا فرضانا أن اسم العروس كان «ماريا» (Maria) ، فيكون اسمها الكامل قبل الزواج « ماريا جوميس اى أورتيخا » ، ويصبح بعد زواجها « ماريا جوميس دى سانتشس » فإذا ما أنجبت طفلا وأعطته الاسم الأول لوالده فإن اسمه يصبح « اجناسيو سانتشس اى جوميس » أو « اجناسيو سانتشس اى جوميس » أو « اجناسيو سانتشس اى جوميس اؤ أو حذفها . وبهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث لبس بين اسم الوالله واسم ابنه .

ومن الكلمات التي يلتي استخدامها ضوءاً على تفكير الإسبانيين كلمتا «دون» (don) و « دونيا » (don) . فني القرون الماضية كان استعمال هذه الألقاب مقصوراً على مخاطبة أفراد الأسرة المالكة

وكبار النبلاء. ولكن ما جبل عليه الإسبانيون من حب المجاملة ورغبة كل فرد منهم فى أن يعامل باحترام هبطت باستخدام هذه الألقاب إلى المستوى الشعبى . فيمكنك الآن أن تفخم أى شخص محترم بأن تسميه « دون » إذا كان رجلا أو « دونيا » إذا كانت سيدة . ولكن هذه الألقاب لا تستعمل بتاتاً ما لم تكن مصحوبة بالاسم الأول للشخص الذى تخاطبه ، ولك أن تضيف لقب الأسرة إذا شئت ، ولكن لا تحذف الاسم الأول . فالشاعر « لوركا » مثلا يمكن أن تخاطبه « سنيور لوركا » أو « دون فريديريكو » أو « دون فريديريكو لوركا » .

و « ایدابخو » (Hidalgo) اصطلاح آخر ینبض معناه بالکبریاء ویعکس موقف الإسبانیین من الحیاة . و هذه الکلمة مختصرة من « ایخو دی آبخو » (hijo dc عاوه) — وهی تعادل بالعربیة « ابن ناس » ، ویفهم منها أن اله « ایدابخو » ابن شخص هام أو مشهور و إن لم یکن بالضرورة من النبلاء . وقد جعل « سرفانتس » من بطله « دون کیخوته » ایدابخو تفخیماً له ، مع أن دخله المادی والوسط الذی نشأ فیه اضطراه أن یعیش معیشة ریفیة فقیرة . وکان لملوك اسبانیا حق الإنعام علی أی فرد من رعایاهم بلقب « ایدابخو » الذی کان یعتبر تکریماً یسعی الجمیع للحصول علیه ، وکان یمنح غالباً کتقدیر بشجاعة نادرة أو عمل بارز . ولقد قال فیلسوف اسبانی حدیث إننا یجب أن ننظر إلی اله « ایدابخو » ، لا علی أنه وریث ثروة دنیویة ، بل وریث تلك الحلال التی یسمیها الفضیلة .

وينعكس هذا التفكير وهذا الاحترام الذاتى فى سلوك الإسبانيين . فكم من سائح عابر فى إسبانيا اليوم عاد إلى بلاده بقصة عن صاحب متجر أو سائق تاكسى أو خادم فى فندق حمل نفسه مشقة لبسدى مساعدة إلى أحد الغرباء أو ليبرهن على أمانته المطلقة .

ومهما يكن الإسباني فقيراً أو وضيعاً فانه يتسم - كقاعدة عامة - بالدماثة ورقة الجانب ، تربأ به كرامته أن يغنم من غيره مغنماً غير شريف . ويكاد الإحساس البالغ بالعزة والكرامة - أو ما يسميه الإسبان «بندونور» (pundonor) يتغلغل في نفوس جميع السكان وعددهم نحو الثلاثين مليوناً . وتعبر هذه الكلمة عن كنه الفضيلة لدى الإسبانيين . وإذا حاولنا أن نترجم «بندونور» فهي تعني غيرة الفرد الشديدة على احترام الغير له ، ذلك الاحترام الذي يفرضه سلوكه القويم ، كما تعني شرفه وسمعته الطيبة اللذين ينبغي عليه أن يصونهما حتى ولو كلفه ذلك بذل حياته .

إن « بندونور » كلمة تحمل كثيراً من معانى الكبرياء والغرور بما تتطلبه من احترام الآخرين ، كما أنها كلمة درامية كانت محوراً لأكثر من مأساة إسبانية على المسرح وفى الحياة العادية . فإذا توصلت إلى فهم أناس جد حريصين على التمسك بأهداب الشرف فيحيون به ويموتون من أجله فإنك سوف تعجب بإسبانيا والإسبانيين .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

## صدرمن هـــنه السلسلة

اندونسيا شعبها وأرضها ترجمة حسن محمود

اليونان شعبها وأرضها ترجمة محمد أمين رستم

ايطاليا شعبها وأرضها ترجمة الدكتور محمد نظيف

سويسرا شعبها وأرضها ترجمة كمال الملاخ

الهند شعبها وأرضها ترجمة عميد محمد عبد الفتاح

ابراهيم

انجلترا شعبها وأرضها ترجمه زينب محمود حوهر